

## الألف تتاب الثاني الثاني نافزة على الثقافة العاطية

الاشراف العام الدكتور/ سمير سرحاد رئيس مجلس الإدانة

> رنيس التدير أحمد صليحة

هدبرالتدرير عزت عبدالعزيز

سلزیرالندیر علیاء ابوشادی

المغرف الفني العام محسنة حمطية

# 可以是一个

صورة المادة في الفيزياء الحديثة

تالیف سسول دیفسیز چسون جربیین

م علی بوسف علی



#### هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب:

THE MATTERS MYTH

by

Paul Davies

John Gribbin

### فهر

|            |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     |       | ٤.            | الموضو          |                                        |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|-------|------|-----|-------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| ٧          | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    | •   | بية   | ة العر        | الطبع           | مقدمة                                  |
| 11         | • | • | • | • | • | • | •  | •     |      |     | •     |               | يمة             | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     |       | (             | ل الأوز         | القصا                                  |
| 10         | • | • | • | • | • | • | •  | ı     | •    | •   | •     | المادة        | موت             |                                        |
|            |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     |       | ى             | ل الحاد         | القصا                                  |
| **         | • | • | • | • | • | • | •  | •     | ساد  | u,  | تحرر  | يـة و         | الهيول          |                                        |
|            |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     |       | ئالث          | سل الا          | الغص                                   |
| <b>2 9</b> | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    |     | العج  | اضر           | الحب            |                                        |
| a a        |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     |       | بع            | ل الرا          | الغص                                   |
| 99         | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    | بت  |       | , علی         |                 |                                        |
| !          |   |   |   |   |   |   |    |       |      |     | (     | خامس          | سل ال           | الغص                                   |
| 3 1 1      | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    | •   | ولی   | ة الا         |                 |                                        |
| <b>\</b>   |   |   | • | _ |   |   |    |       | _    | _   | •     | ادس           | بل الس          | القص                                   |
| , -        | • | • | • | • | • | • | •  | •     | ē,   | خير | والأ  |               | •               |                                        |
| 177        | • | • | • | • |   |   |    |       |      |     | ,     |               | مل الس          | القم                                   |
| . • •      |   |   |   | - |   |   | •  | •     | •    |     | اححا  | يب ا          |                 | - 4 -                                  |
| 9 4        | • | • | • | • | • | • | •  | •     |      | 5   |       | امن<br>كة الا | ب <b>ل الد</b>  | القم                                   |
|            |   |   |   |   |   |   |    | -     | ·    |     | درىيا |               |                 | • 44                                   |
| 14         | • | • | • | • | • | • |    | .{·•. | siti |     | I     | اسع<br>زراء ا | سل الد<br>،     | القو                                   |
|            |   |   |   |   |   |   | می | ميناه | ועני | بل  | لستم  |               |                 |                                        |
| ۳۰         | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    | _   |       | ماشر<br>      | مثل الما<br>دوس | ail i                                  |
| ٥١         | • | • | • | • | • | • | •  | •     | •    | •   | ٠.    | ِن الد        | الكو<br>الا     | <                                      |

#### مقبدمة الطبعة العربية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠٠

يهدف كتابنا الذى نقدمه للقارى الكريم الى توضيح ما آل اليه العلم فى ثوبه الحديث ، وكما يراه علماء القرن العشرين ، فى مقابل ما تعارف عليه الناس طويلا فيما يتعلق بمفهوم العلم ومنهجه ، كما أرهص له كوبرنيكس ، وأسسه جاليليو ، وصاغه نيوتن ، وسار على دربهم أفذاذ من العلماء ، فى شتى الفروع ، تعارفوا جميعا على الاستهداء بالمنطق البديهى كما يتصوره العقل البشرى ، كأداة لاستكشاف الحقيقة والمنطق البديهى كما يتصوره العقل البشرى ، كأداة لاستكشاف الحقيقة والمنطق

وللبشر عادة معروفة على مر الدهور ، هم تعميم ما يألفونه تحت شعار المنطق البديهي ، ورفض الأفكار المخالفة بدعوى « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، ان هذا الا اختلاق ، • يتساوى في هذا الاتهام أن تكون الفكرة رأيا اصلاحيا تجديديا ، أو احدى الغيبيات التي وردت في كتاب الله الكريم ، أو نظرية علمية ثبت فيما بعد احترامها كالنظرية الكمية أو النظرية النسبية •

لقد تقدم ماكس بلانك بنظريته الكمية للجمعية العلمية ببرلين في السابع عشر من ديسمبر عام ١٩٠٠ ، وقوبلت بالاستهجان والاعراض ، فانطوت في غياهب النسيان الخمس سنوات تالية ، ولم يشفع لها أنها أنجزت ما عجز عنه العلم بمنطقه البديهي آنذاك في موضوع الاشعاع الحرارى ولولا جسارة موظف مغمور في مكتب توثيق البراءات ببرن ، لظلت ضحية هذا الانكار لزمن يعلمه الله! • لقد تبني آينشتين هذه الفكرة المفضوب عليها ، اليجعلها أساسا لتفسيره للظاهرة الكهروضوئية • وفقط

فى عام ١٩١٩، منع ماكس بلانك جائزة نوبل اعترافا بفضله فى وضع نظرية أصبحت أحد أساسين راسخين للعلم فى القرن العشرين ·

هذا عن الاعتراف بالنظرية الكمية ، فماذا عن الأساس الثانى ، النظرية النسبية ؟ الاجابة ، لم تحظ بذلك الاعتراف من قبل مانحى انجائزة المذكورة • فمما يدعو للتأمل ، أن آينشتين حين منع جائزة نوبل علما ١٩٢١ ، كان بسبب تطبيقه للنظرية الكمية ، وليس عن وضعه للنظرية النسبية بشقيها الخاصة والعامة ، رغم ما تحقق لهما من نجاح هز العالم آنذاك ، وهو انكار يحسب على مانحى الجائزة على مر التاريخ ، وليس على آينشتين وأعماله الخالدة بكل تأكيد •

بهذا القول أهدف الى التخفيف عن القارىء الكريم وقع ما سيعرضه الكتاب من أفكار غريبة عن منطقنا المألوف والى هذا هدف المؤلفان أيضا في الفصل الرابع ، والذي وضمع لكي يسمعاعد القارىء على تقبل أفكار النظرية النسبية الغريبة وهنا يقول المؤلفان نفس ما يقوله رجال الدين لمنكرى الغيبيات ، ألا يتعجل المرء رفض فكرة لمجرد عدم تقبل عقله الها ، وهي نصيحة لا أحسب من تعود التواضع أمام علم الله وقدرته بحاجة اليها ، فاذا كان الكتاب في ذلك الملحق يستحث القارىء على أن يستخدم مخيلته كما يفعل في قراءة القصص الخيالية ليتقبل هذه الأفكار ، كخط رجعة ضد انكار أفكار النسبية فيما جاءت به ، فان خط الرجعة عندى عو « لو كان البحر مداد لكلمات وبي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات وبي ، ولو جننا بهنله مددا » صدق الله العظيم و

ان تصدیقی لما جاء فی کتاب الله من تغیر الزمن بین نظام و نظام : بین « کن فیکون » و « خالدین فیها آبدا » ، و « ان یوما عند ربك کالف سنة مما تعدون » ، و « فی یوم کان مقداره خمسین آلف سنة » ، ولاسراء الرسول الکریم ومعراجه فی لیلة واحدة ، لن یجعل عصیا علی أن أتقبل ما جاءت به النسبیة من أن یوما فی اطار مرجعی معین قد یساوی عدة قرون فی اطار مرجعی آخر •

وينطبق نفس القول على ما جاءت به النظرية الكمية من أفكار تشبه فى خطها بعضا من غيبيات الكتاب الكريم ، من ذلك مثلا : « تعدد الأكوان، أو وجود كائنات « شبحية » لا تدركها حواسنا أو « أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك » ، فى مقابل ما جاء من امكانية التنقل عبر الفضاء الكونى فى لمح البصر ( راجع الفصل «عجائب الكم» ) ،

ولست أقول بذلك أن القرآن قد تنبأ بالنظرية النسبية أو الكمية ، كما يحلو لبعض السنج أن يفعل في مواطن كثيرة ، فشتان بين علم الله وعلم البشر ، وغيبيات الله سبحانه موكول اليه تأويلها ولكن ما أقوله هو أن التواضع في نظرة الانسان لامكانات عقله في تمييز الخطأ من الصواب مطلوب ، بل ومفترض أساسي ، لتقبل الأفكار ، سواء أكانت اجتماعية أم دينية أم علمية .

والربط بين الفهم العلمى وبين أفكار معنوية ليست بدعا من لدنى، فالى هذا يهدف الكتاب الذى بين أيدينا صراحة ، ويهدف كتاب على شاكلة «Beyond Science» للبروفيسور John Polkinghorne بصراحة أكثر ولعل هذا المقتطف منه يوضح الفكرة : « ان الفيزياء قد علمتنا أن أنجح النظريات هى التى يعبر عنها بأجمل المعادلات » • أرأيت كيف أن الجمال فد أصبح معيارا لتمحيص صحة النظريات العلمية ؟ هل كان متصورا فى العلم بمفهومه الكلاسيكى أن يكون لمثل هذه المعنويات دور فى البحث العلمي المجرد ؟ • • ولكنه العلم فى ثوبه الجديد •

واذا كان اللجوء لمعنى الجمال فى تمحيص النظريات العلمية أمرا مستغربا ، فما بالك أن يكون أساسا لوضع نظرية من النظريات أصلا ، وأية نظرية ، النسبية العامة التى قد لا يغالى فى القول بأن وضعها كان من أعظم الانجازات العلمية على مر التاريخ الانسانى ؟ وفى هذا المعنى يقول الكتاب المذكور : « لقد تعلمنا درسا بليغا من بحث بول ديراك الدوب عن المعادلات الجميلة ، ومن قبله ألهرت آينشتين فى نظريته النسبية العامة ، ولو أتيح للقارئ الكريم الاطلاع على قصة حياة آينشتين كما كتبها مساعده ريتشارد هوفمان ( تحت الطبع فى الهيئة

المصرية العامة للكتاب) ، لوجد كيف ركز المؤلف على أن وضع هذه النظرية كان مبنيا ، وليس على أى شىء آخر ، على احساس آينشتين بوحدانية الله وجمال خلقه ، مما دعانى الى أن أصف هذه النظرية فى مقدمتى للكتاب الملكور بأنها « صورة فريدة من صور التسبيح بوحدانية الله » ·

لقد نزع العلم عن نفسه ثوبا أقرب له قميص الأكمام ، ليستبدل به ثوبا فضفاضا يتسع لمعان مستقاة من روافد أخرى للمعرفة الانسانية، معان تتسع للخير والجمال ، وسبحان القائل : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ٠٠ صدق الله العظيم .

#### مقسسمة

ان اضفاء صفة الثورية على العلم أصبح من التعبيرات الدارجة ، ومع ذلك ، فحتى أولئك الذين ليست لهم الاعلاقة سطحية بالعلوم يحسون بأن هناك شيئا ثوريا حقيقيا يحدث في مضماره · ولسنا نشير بذلك الى ما يظهر من اختراعات بين الحين والآخر ، ولا الى ما نشهده من تقدم في مجالات التقنية مهما كان مذهلا ، رغم كون هذه وتلك تحمل صفة الثورية بكل معانيها · ذلك أن تحولا أعمق يجرى في أساس العلم ذاته ، في النظرة التي يرى بها العلماء العالم ·

وقد ذهب الفيلسوف « توماس كون Thomas Kohn » الى أن العلماء يبنون تصوراتهم عن الحقيقة بناء على « نمط قياسى Paradigm » فكرى • مثل هذا النمط ليس نظرية فى حد ذاته ، ولكنه اطار للفكر ، أو ان شئت القول ، منهج لاستنباط المفاهيم ، يتشكل حوله تفسير مشاهدات وبيانات التجارب العلمية • هذا النمط القياسى يعتريه التغير بين الحين والآخر ، وحين يحدث ذلك ، لا تتغير النظريات فحسب ، ولكنها المفاهيم علمية تتغير كذلك ، ومن ثم تتبدل نظرة العلماء للعسالم ، وهو ما نشهده الآن ،

وما يشيع حاليا من قول بأننا وسط تحول في نمط التفكير العلمى لا يمثل سوى جزء من الحقيقة · فقد أدرك الكثيرون أن مفاهيم غريبة متحدية لادراكنا البشرى طفت على السطح في السنوات الأخيرة ، فما الثقوب السيوداء ، والثقوب الديدانية ، وخطوط الكم الشبحية ، والهيولية دامور الحواسب الذكية ، كسرد لقليل من كثير ، سوى قمة لجبل

الجليد، ذلك أنه كلما اقتربنا من نهاية القرن العشرين، زاد تحرر العلم من أغلال فكرية كبلته لقرون ثلاثة، يطلق عليها « الميكانيكية »، تعنى وببساطة شديدة تصوير الكون كآلة هائلة، منضبطة في كل أجزائها، تدور بلا انقطاع أو هدف ويمكن أن نعود بأسس هذا النمط الفكرى لقدماء الاغريق، الا أن جذوره الحديثة ترجع لاسحق نيوتن الذي صاغ قوانين الميكانيكا الشهيرة، والتي بمقتضاها فتح الباب أمام الادعاء بأن كافة النظم الفيزيقية يمكن النظر اليها كجزء من النظام الميكانيكي وهذا الزعم هو ما دخلنا به القرن العشرين ٠

الا أن الحركة تجاه « ما بعد المادية » كنمط فكري مناسب للقرن التالى يتم على نطاق واسع : في علم الكونيات ، وكيمياء الأنظمة ذاتية التنظيم ، والنظم الهيولية ، وميكانيكا الكم ، وفيزياء الجسيمات ، ونظم المعلومات ، و ( على شيء من التردد ) المنطقة المستركة بين البيولوجيا والفيزياء · في كل تلك الفروع من العلم وجد العلماء أنه من المجدى ، بل ومن الضرورى ، أن ينظر للجزء من الكون الذي قيد أبحاثهم نظرة جديدة تماما ، لا تحمل سوى النزر اليسير من التصور الميكانيكي للكون ذي الصفة المادية الصرف ·

ولقد وصف الفيزيائي «جوزيف فورد» Joseph Ford المنطق الميكانيكي المادي بأنه أحد « الأساطير القاعدية » للعلم الكلاسيكي و والأسطورة بالطبع ليست تمثيلا حرفيا للحقيقة و فهل لنا أن نتصور على ذلك أن ما حدث من تقدم علمي على مدى القرون الثلاثة الماضية كان على أساس فهم خاطئ لحقيقة الطبيعة ؟ كلا ، فهذا سوء فهم لدور الأطر الفكرية و فالاطار الفكري لا هو بالصحيح ولا بالخاطئ و انه ليس الا انعكاسا للتصور ، تصوير لنحقيقة له وجاهته طبقا للظروف ، بالضبط كما الأسطورة ، تحمل بعضا من التصورات الزعمية التي لها فائدتها في ظروف ما ولقد لعب المنطق الميكانيكي دورا بلغ من النجاح درجة ولدت لدينا ميلا فطريا لاعطائه صفة الحقيقة القاطعة ، وليس تصويرا معينا لها ولقد تعرف العلماء مدى محدودية هذا النمط الفكري ، وأدركوا أنه يوجد الكثير خلاف التروس والمجلات كمكونات لهذا العالم و

مقدمة

وفى هذا المؤلف نستكشف هذه التغيرات المثيرة والمتحدية ، ومدى ملاءمتها لنا ، وليس فقط للعلماء ·

وفي سردنا للقصة ، علينا أن نسبر أغوارا عميقة في العلم ، ولكنا آلينا على أنفسنا أن نجعل الحديث في أبسط صورة ممكنة له ، وعزفنا على وجه الخصوص عن الرياضيات كلية ، حتى ولو كانت بعض المفاهيم الفيزيقية لا تجد معنى حقيقيا لها الا في نطاق التعبير عنها رياضيا ، فهدفنا هو اعطاء لمحة عن الصورة التي تبزغ شيئا فشيئا عن الكون ، وهي صورة لا تزال تعذبنا بمراوغتها ، الا أنها تشدنا لما تحقق بالفعل من تقدم وليس لدينا من شك في أن الثورة التي قدر لنا أن نكون عليها شهودا محظوظين ، سوف تغير جذريا نظرة البشر للكون .

بول ديفيز Paul Davies

جون جريبن John Gribbin

فبراير ١٩٩١

#### الغمسل الأول

#### موت المادة

نعلم من مشاهداتنا اليومية أن أشياء تقبل التغيير ، بينما أشياء أخرى ليست كذلك ، كلنا نتقدم في العمر ، وقد نزداد حكمة ، ولكن « أنفسنا » التي اعتراها مثل هذه التغيرات هي نفسها لم تتغير ، ونشهد كل يوم الجديد من الحوادث ، ولكن الشمس والنجوم على طبيعتها الثابتة ، فالى أي مدى تكون مثل هذه الأمور مجرد تصورات منا ، محدودة بحواسنا البشرية ؟

وقد أثار قدماء الاغريق جدلا واسعا حول طبيعة التغيير · فقد ذهب معرف للتغيير بصورة أو معرفل للتغيير بصورة أو بأخرى ، بينما اتجه « بارمنيدس Parmenides »الى الرأى بأن الأشياء على ما هي عليه ، وليس لها أن تكون خلاف ذلك · وبالتالى لا يكون التغيير ملائما للوجود ، فالحقيقة لا تكون كذلك الا في ثوب من الثبات ·

وفي القرن الخامس قبل الميلاد عرض و ديموقريطس Dimocritus مخرجا من هذه المسكلة و فقد افترض أن كل المواد مخلوقة من وحدات عاية في الضاّلة لا تقبل التجزئة واسماها و ذرات atoms وهذه الذرات هي التي لا تقبل التغيير و فهي ذات مواصفات محددة كالشكل والحجم والا أنها قد تتجول في الفراغ وتتحد سويا بطرائق مختلفة وما يجعل الأجسام المرئية تبدو في صور متباينة وبذلك يمكن الجمع بين التصورين،

دوام التغير ودوام الثبات ، على أساس أن كل تغيير في العالم المرثى مبنى على اعادة للترتيب للمكونات الثابتة · ومنذ ذلك الحين بدأ اعتناق مذهب المادية materialism .

وكان على هذا المذهب أن يكافع ضد غيره من الأفكار لعدة قرون تلت ، كأن تكون المواد حاوية على خواص سحرية أو فعالة ، أو أنها تتمتع بقوى حيوية أو غامضة • هذه الصور الغيبية اندحرت مع تقدم العلم في صورته الحديثة ، وتتمثل خطوة حاسمة في هذا المضمار في كتاب المبادي أو البرنسببيا Principia لاسحاق نيوتن ، وهو الكتاب الذي حوى قوانين نيوتن الشهيرة للحركة • وكما ذهب ديموقريطس من قبله ، عامل نيوتن المادة كشى خامد غير فعال • ففكرة « القصور inertia عامل نيوتن المادة في حالة من تلعب دورا أساسيا في نظريته عن العالم • فلو وجدت مادة في حالة من السكون ، فهي ستظل كذلك للأبد ، ما لم تؤثر عليها قوة من خارجها • السكون ، فهي ستظل كذلك للأبد ، ما لم تؤثر عليها قوة من خارجها • وبالمثل ، لو كانت في حالة من الحركة ، فستظل في نفس الاتجاه ونفس السرعة ما لم تتعرض لقوة خارجيدة ، وبمعنى آخر ، المادة في حالة من السبية المطلقة •

وتعبر كلمات نيوتن نفسه عن كل ذلك · فالمادة تتكون من « جسيمات مهكتلة ( ذات كتلة ) صلبة لا تقبل الاختراق ، قابلة للحركة » · وليس من فرق لديه بين الجسيمات المكونة للمادة وما تكونه من مواد مرئية سوى قابلية الاختراق ·

#### عصر الآلات :

تعمقت نظرة نيوتن للمادة كشىء خامد يتشكل بالقوى الخارجية فى الفكر الغربى ، وقبلت كمبدأ أصولى فى عصر الثورة الصناعية الذى تمخض عن ثروة وقوة هَأَ تُلْتَيْن ففى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر طوعت أوربا وستخرت قوى الطبيعة لأغراضها الانتاجية • فمع البخار والصلب ظهرت القاطرات والبواخر العملاقة ، وغيرها مما غير وجه البسيطة حرفيا وليس مجازاً • ومرتبطة بذلك تولدت الحمية للتملك ، فى صورة أو أخرى •

وقيست الثروة بهكتارات الأراضى أو أطنسان الفحسم أو الذهب أو أية سملعة أخرى •

وكانت الثورة الصناعية عصر الثقة المفرطة ، أوج انتصار المادية و لم تكن ثقة المهندسين مبنية على مجرد النجاح بناء على التجربة والخطأ ، بل على كم من المعرفة والفهم للمبادىء التي تأسس عليها عصر الآلات و مبادىء وضعها نيوتن منذ قرنين من الزمان ، وازدادت تبلورا على أيدى العديد مين تلوه و

وفى عصر كتابة « البرنسيبيا » كانت أغلب الآلات المعقدة هى الساعات ، فمست نظرته للعالم كساعة منضبطة وترا حساسا • فالساعة تمثل النظام ، والتناسق ، والدقة الرياضية ، أفكار توافقت جيدا مع الفكر الدينى السائد ، وولت أيام النظر للكون ككائن حى مزود بقوى سحرية • لقد أوجدت آلات نيوتن رباطا وثيقا بين السبب والنتيجة ، اذ يتطلب الحساب الميكانيكي أن تتحرك المادة بناء على قوانين رياضية قاطعة • ليس من مجال فيها لصفات غامضة ذاتية الفعالية • وفي الواقع مثلت السماوات ـ وهي التي ارتبطت على الدوام بمثل هذه القوى السحرية ـ السماوات ـ وهي التي ارتبطت على الدوام بمثل هذه القوى السحرية ـ عين أخضعت تماما لقوانين نيوتن قمة انتصار آرائه • فبربط الجاذبية بقوانينه للحركة أمكن له أن يعطى تبريرا مقنعا لحركة القمر ومسارات الكواكب والمذنبات •

وليس لنا أن نقلل من أثر هذا التصور على تشكيل النظرة للعالم ولمنه الكون المخلوق من مواد خامدة مرتبطة بآلة هائلة منضبطة كالساعات تغلغلت في كافة فروع المعرفة ولهي قد تسودت البيولوجيا مثلا ، فنظرت للوحدات الأولية الحية كمجرد تجمعات معقدة من الذرات تخضع بصورة صماء للجهدب والدفع من جيرانها وقد أطلق و ريتشسارد داوكنز مساء للجهدب والدفع من جيرانها وقد أطلق و ريتشسارد داوكنز ( وغيره من المخلوقات الحية ) « الآلات الجينية ، وعلى ذلك عوملت الكائنات الحية كآلات ذاتية الحركة و بل اخترقت هذه الأفكار مجال العلوم النفسية ، فذهبت المدرسة السلوكية الى معاملة كافة الأنشطة الفردية على النفسية ، فذهبت المدرسة السلوكية الى معاملة كافة الأنشطة الفردية على

غرار النموذج الديناميكي لنيوتن ، يلعب فيه العقل دورا سلبيا ، وتترتب الاستجابة السلوكية بصورة آلية على القوى والمؤثرات الخارجية ·

ليس من شك أن نظرة نيوتن الآلية كان لها فضل كبير على تقدم العلم بتقديم منهج فكر أمكن من خلاله دراسة العديد من الظواهر ولكن ليس من شك أيضا في أنها ساهمت بقدر كبير في ابعاد البشر عن الكون الذي يقطنونه وقد كتب « دونالد ماكاي Donald Mackay وهو خبير في عمل العقل كنظام للاتصالات ، عن « مرض العقلية المبيكنة » ، مبينا أنه « توجد نزعة متزايدة في عصرنا الحالي عند البحث عن تفسير ما أن نتصور كل موقف على أساس المقارنة بالآلة » وحين تمتد هذه النزعة الل مجالات انسسانية ، كالسسياسة والاقتصساد ، فأن ذلك يؤدى الي مجرد تروس في الآلة الهائلة التي تدور غير عابئة بمشاعرهم أو أفعالهم ولقد عزف أناس عن النظرة العلمية لكونها نظرة مادية وفلسغة جرداء ، تهبط بالإنسان الى الآلية ولا تدع مجالا للابداع والخلق و ولمثل هؤلاء نبشرهم ، لقد ماتت المادية .

#### فيزياء جديدة لنظام اجتماعي جديد:

من الملائم أن تشهد الفيزياء ـ وهى العلم الذى أبدع المادية ـ أيضا نهايتها وخلال هذا القرن نسغت الفيزياء الحديثة فى تطورات مذهلة أسس المذهب المادى، فأولا كانت النظرية النسبية، التى هدمت فكرة نيوتن عن الفراغ والزمن بافتراضات تعصف بالاحساس الفطرى بالعالم وفنفس الحلبة التى كانت تدور فيها الساعة الكونية الهائلة تعرضت للتزحزح والالتواء ثم من بعدها أنت النظرية الكمية ، والتى غيرت من تصورنا للمادة تغييرا جذريا ، وهجر افتراض أن الجسيمات الأولية ما هى الاصورة من الأجسام المرثية لكن بمقياس أصغر ، واستبدلت بآلة نيوتن المنضبطة خليطا مبهما ملغزا من الموجات والجسيمات، تلعب فيه القوانين الاحتمالية دورا حاسما ، كبديل لقواعد السببية القاطعة وتذهب نظرية هى امتداد وسالتظرية الكمية ، وهى و النظرية المجالية الكمية وتذهب نظرية مى امتداد

لما هو أبعد من ذلك ، فترسم صورة تختفي منها المادة الصماء ، وتبدل الى تهيج وتذبذب غريبين « للطاقة المجالية field energy ، وتبعا لتلك النظرية ، لم يتبق الا القليل من التفرقة بين جوهر المادة والفراغ الخالى ظاهريا والمحيط بها ، والذي هو ذاته مجال لتهيج حامي الوطيس للنشاط الكمي ، وتصل هذه الأفكار ذروتها فيما يسمى بنظرية « الأوتار الفائقة « superstrings » . والتي تهدف الى توحيد الفراغ والزمن والمادة ، والى بناء كل منها من ذبذبات حلقات دون مجهرية من أوتار غير مرئية ، تقبع في كون تخيلي من عشرة أبعاد ،

وتحط فيزياء الكم من المادية لكونها تبين أن المادة لها جوهر أقل بكثير مما كنا تعتقد ولكن تطورا يذهب الى أبعد من ذلك يهدم صورة نيوتن للمسادة ككتلة خامدة و هذا التطور هو « نظرية الهيولية (\*) نيوتن للمسادة ككتلة خامدة و هذا التطور هو « نظرية الهيولية (المعتمام والهيولية هي في الواقع جزء من ثورة جامحة في طريقة رؤية العلماء الآن للنظم الديناميكية و ولقد اتضسح أن ما يسسمي به « التأثيرات غير الخطية مان تكون ذاتية التنظيم ، وخلاقة للهياكل والنماذج بصورة تلقائية و والهيولية من هذا المنظور هي حالة من ذلك ، تحدث في النظم غير الخطية التي تصبح غير مستقرة وتتغير كيفما اتفق بصورة غير قابلة للتنبؤ تماما وبذلك تتبخر الساعة الكونية المنضبطة لتفسح المجال لعالم ذي مستقبل منفتح ، تتحرر المادة فيه من قيود تكتلها وتكتسب عنصرا خلاقا و

ولسوف نمحص فى الفصول القادمة كل هذه التطورات التى تأخذ بالألباب ، ونتعرف على العالم الذى يتمخض عنها وسوف نرى أن المادة قد أنزلت من موضعها المركزى لتحل محلها مفاهيم مثل التنظيم التعقيد ، والمعلوماتية ، ويقوم ذلك بالفعل باعادة تشكيل أولوياتنا الاجتماعية ، خذ مثلا « ثورة تكنولوجيا المعلومات » ، حيث يتوقع أن يكون المستقبل للشركات القادرة على حيازة قصب السبق فى المعلومات والاستراتيجيات المنظيمية ، على حساب الثروة المادية التى كانت عماد الثروة الصناعية الأولى ، وعلى حد تعبير الكاتب جورج جيلدر :

<sup>(\*)</sup> في بعض المراجع يشار لها بنظرية الفوضي ٠

• ان الأمم والمؤسسات الصساعدة اليسوم هي المسيطرة ليس على الأراضي والمصادر المادية ، ولكن على الأفكار والتكنولوجيات ٠٠٠ فالشبكة العالمية للاتصالات يمكنها أن تحمل بضائع أكثر قيمة مما تحمله البواخر العملاقة • ولسوف تأتى الثروة ليس لمستغلى العبيد ، ولكن لمطلقي الطاقة الخلاقة للانسان ، ليس لغزاة الأراضي ولكن لمحرري العقول ، •

ويستطرد جيلدر: « وفي هذا التخلي عن المادية ستتفوق قدرة العقل في كل مكان على القدرة الغاشمة للأشياء ، محولة عالما ماديا مكونا من أجسام صماء خامدة الى مجسال ثرى بومضات مشرقة من الطساقة المعلوماتية » •

وليس من دولة تواجه مثل هذا التحدى مثل استراليا · فعلى مدى تاريخها كان اقتصادها منحصرا في صادرات مثل الفحم واليورانيوم والصوف ، ولأسباب تاريخية واقتصادية لم تحظ بتطور تصنيعي ، حيث انها لم تلحق بالثورة الصناعية التي شكلت مجتمعات كالولايات المتحدة واليابان وأوربا · وعلى ضوء تفكير مستنير ، اتخذت الحكومة قرارا غير عادى ، أن تقفز فوق مرحلة الثورة الصناعية ، وأن تقتحم سوق الأفكار والمعلومات والتعليم · وقد أعلن رئيس وزرائها أن على استراليا ألا تقنع بكونها ، الدولة المحظوظة » ، بل أن تتحول الى « الدولة الماهرة » ·

وتتمثل النتيجة الملموسة حتى الآن لهذا القرار في خطة لانشاء طراز جديد من المدن ، يعرف باسسم « مدينة الأنشطة المتعددة (MFP) Adelaide وفي هذه سوف تنشأ معاهد للأبحاث ، وتصمم نظم للبيئة على أسس علمية ، وتقدم التسهيلات الصحية والترفيهية المتطورة ، وستصمم المدينة على مفهوم الشبكات ، بمعنى أنها ستكون على هيئة قرى مستقلة مترابطة بشبكات اتصالات على أعلى مستوى تكنولوجي من السرعة والكفاءة ، كما ستربط المدينة بغيرها من مدن الدولة ، وشيئا فشيئا مع مدن العالم بما ينتهى بكسر العزالة الجغرافية لاستراليا ،

ولعل أكثر العناصر خيالا في المشروع هو الاعتراف بأن التعليم والأبحاث العلمية هي مصادر للثروة عالية القيمة، يمكن تسويقها كأية سلعة أخرى ومن خلال الشبكة العالمية يمكن أن تلقى المحاضرات لبلدان العالم الثالث ، ويمكن أن تجرى العمليات الجراحية في جانب ما من العالم وتراقب من الجانب الآخر ، ولتنفيذ ذلك سوف تنشأ في المدينة المذكورة و جامعة عالمية ، تربط مع الجامعات المحلية والعالمية ، وبمعنى آخر تطوير للجامعة المفتوحة التي ارتادت بها بريطانيا هذه الفكرة ولكن على مستوى عالمي باستغلال التطور التكنولوجي في الاتصالات ،

وهذه الخطط المستقبلية لاستراليا ستصبح نماذج تعمم على مستوى العالم ، تتضاءل معها قيمة السلع المادية لتتزايد قيم السلع الذهنية من أفكار ومعلومات ، وسيركز النظام الاجتماعي الجديد ليس على مفهوم الساعة الكونية النيوتونية ، بل على صورة الشبكات لعالم ما بعد نيوتن • ذلك أننا نعيش في شبكة كونية ، وليس ساعة كونية ، شبكة من القوى والمجالات ، ومن ترابطات كيية ، ومن مادة خلاقة غير خطية الخواص •

#### طبيعة الحقيقة العلمية:

فى تخلينا عن النظرة القديمة للعالم ، فان تغييرا حاسما فى نمط التفكير يغير مفهومنا للحقيقة ، والتى كانت تبنى على أساس فهم فطرى للسببية ، فبينما كانت الصورة النيوتونية للحقيقة على أساس الادراك الانسانى الفطرى مغيدة فى عهد ما ، فانه فى عالم التجريد الفيزيائى العجيب ليس لدينا من وسيلة سوى المعادلات الرياضية المقدة لتفهم الطبيعة ، وفي تخلينا عن المفهوم النيوتونى المادى علينا تقبل أن الأشياء فى نماذجنا النظرية وكينونات العالم الخارجى تحمل علاقات أكثر خفاء مما افترضناه حتى الآن ، بل انه فى الواقع ، ان ما نعنيه أصلا بالحقيقة والواقعية يجب أن يعاد تشكيلهما ،

ورغم أننا نعيش فيما يسمى بعصر العلم ، فأن العلم وحده ليس. النظام الوحيد للفكر الذي يثير انتباهنا • فالعديد من الديانات والفلسفات

ته عنى أنها تقدم نظرات عن العالم أكثر غنى وشمولية • فالقضية بالنسبة للعالم ترتكز على ادعاء أنه يتعامل مع الواقع ، فمهما كانت النظرية العلمية جميلة الصياغة ، ومهما كان خط واضعها من الشهرة ، فهى لن تكون مقبولة ، ما لم تعزها نتائج التجارب •

ان النظرة اللعلم كأساس خالص وموضوعى لاستجلاء الحقيقة من معايشة العالم الواقعى هى نظرة مثالية ، فالواقع يبين أن الحقيقة العلمية كثيرا ما تكون أكثر خفاء ومشاكسة ·

في قلب الطريقة العلمية تكمن صياغة النظريات ، وهي أساسا نمذجة للحقيقة ، أو جزء منها ، ويهتم قدر كبير من مفردات العلم بالنماذج أكثر من الحقيقة · فعلى سبيل المثال ، يستخدم العلماء غالبا كلمة « اكتشاف ، للاشارة الى تقدم علمي خالص ، وعلى ذلك فائنا نسمع أن « ستيفن هوكنج ، قد « اكتشف » التقوب السوداء · هذا القول يشير حقيقة لتحليل رياضي ، فلم يتمكن أحد للآن من رؤية مثل هذه الأجرام ، أو حتى استشعار أية اشعاعات حرارية منها ·

ان العلاقة بين النمذجة العلمية والواقع الذى تدعى أنها تعبر عنه لتثير قضية أعمق ولتوضيح المسكلة ، سنبدأ بشىء مباشر للغاية ولي القرنين السادس عشر والسابع عشر قلبت أعمال كوبرنيكس وكبلر وجاليليو ونيوتن معتقدات دينية سادت لقرون عن مركز الأرض بالنسبة للكون ، وقد قلم جاليليو للمحاكمة أمام الكنيسة لموافقته لكوبرنيكس في دوران الأرض حول الشمس ، الأمر الذي يتعارض مع نظرة الانجيل للفلك التي نجعل من الأرض مركزا للكون و

والحقيقة المثيرة للدهشة أن السلطات الكنسية لم تعترض على مفهوم حركة الأرض حينما استخدم كنموذج لحساب حركة الأجرام السماوية ، فالذى أثار اعتراضهم هو الاعتقاد بأنها تتحرك حقيقة ولكن هذا يثير سؤالا محيرا ، متى يعتبر النموذج مجرد أداة حسابية ، ومتى يعتبر وصفا للحقيقة ؟

لقد بدأ العلم كامتداد للمنطق الفطرى، يعدل منه وينمطه بدرجة أكبر ، وعلى ذلك فحينما يبدأ العلماء في وضع النظريات فانهم غالبا ما ياخذون العالم بحقيقته السطحية ، ولذا فحينما بدأ الفلكيون الأقدمون في معالجة موضوع حركة الأجرام السماوية ، قاموا بوضع نبوذج للكون تمثل الأرض فيه مركزا لكرات متحركة تحمل الشمس والقمر والنجوم والكواكب ، وبزيادة الدقة في الملاحظة كان من اللازم تعديل النبوذج ليشمل المزيد من الكرات ، والكرات المتداخلة ، وازداد النبوذج تعقدا ، وحين وضع كوبرنيكس الشمس في المركز ، تبسط النبوذج بصورة جسدرية ،

واليوم ، لا يشك عالم في كون الشمس مركز المجموعة الشمسية ، وأن الأرض هي التي تدور وليست السماء • ولكن هل يؤسس هذا حقا على مجرد أن نموذج الشمس المتمركزة أبسط من الأرض المتمركزة ؟ أم أن المسألة أعمق من ذلك ؟

ان النظريات العلمية يفترض أن تكون مجرد تصوير للحقيقة .
وليست هي الحقيقة ذاتها ولقد بدا من الواضح أنه مهما حاولنا من تعديل لنموذج الدوائر المتداخلة ليكون أكثر دقة في حساب مواضح الأجرام السماوية ، فسيظل هناك خطأ بمعنى أو بآخر والمشكلة كيف يتسنى لنا أن نعرف أن وصفنا اليوم للنظام الشمسي صحيح ؟ مهما كانت درجة تأكدنا من الصورة الحالية ، فليس لنا أن نستبعد كلية أن صورة أكثر دقة قد تكتشف في المستقبل وطالما أن النماذج العلمية مرتبطة برباط قوى بالتجارب ، حيث يكون المنطق البديهي مرشدا يعول عليه ، فنحن نشعر بثقة في قدرتنا على التمييز بين النموذج والحقيقة ولكن فنحن نشعر بثقة في قدرتنا على التمييز بين النموذج والحقيقة ولكن هذا ليس ميسرا في بعض فروع الفيزياء وفعهوم الطاقة مثلا مألوف لنا اليوم ، ولكنه كان قد أدخل في الأصل ككمية رياضية بحتة لتيسير وصف بعض عمليات الديناميكا الحرارية و ونحن لا نرى مثل هذه الطاقة ، ولكنا نتقبل وجودها لكوننا قد تعودنا على استخدام هذا المسطلح .

والوضع أشد سوءا في الفيزياء الحديثة ، حيث أحيانا ما تتميع الحدود بين النموذج والحقيقة بدرجة تدعو للياس • ففي نظرية المجال الكمى على سبيل المثال ، غالبا ما يشير العلماء لكينونات مجردة مشل الجسيمات و التقديرية ، • هذه الأسياء اللحظية الوجود تتخلق من المحانية رصد لا شيء ، وغالبا ما تتلاشي في لمح البصر • وعلى الرغم من امكانية رصد أثر وجودها العابر على المادة العادية ، الا أنها هي ذاتها غير قابلة للرؤية • فالى أي مدى يمكننا القطع بوجودها حقيقة ؟ هل الجسيمات التقديرية مي مجرد وسيلة تساعد المنظرين على وصف عمليات يستحيل وصفها بمسميات الأشياء المألوفة ، أم أنها حالدوائر المتداخلة حاجزه أساسي من نموذج سيتكشف خطؤه في المستقبل ، ويستبدل به ما هو أحدث ؟

#### ما الحقيقية ؟

بصفة عامة ، كلما ابتعد العلم عن المنطق البديهى ، صعب التمييز بين النموذج وما يفترض اعتباره وصفا أمينا للعالم الواقعى ، فمن الغرائب المرتبطة بالجسيمات الأولية ما تحمله من كتل ، البروتون مثلا كتلته أثقل من الالكترون بمقدار ١٨٣٦ مرة ، لماذا هذه النسبة بالتحديد ؟ لا أحد يعلم ، ويضم الحصر الكامل مئات من مثل هذه الأرقام ، ورغم أنه يمكن استشفاف شىء من التسلسل المنظم ، الا أن القيم الدقيقة لتلك الأرقام تظل أمرا عجيبا ،

وليس من المستبعد أن يخترع شخص ما آلة موسيقية تعزف على نوتة بنفس هذه الأرقام ، ووقتها سنقول ان تلك الآلة هي نموذج لكتل الجسيمات ، ولكن هل يمكن لأحد أن يقول ان هذه الكتل هي حقا نوتة في نظام موسيقي مجرد ؟ تبدو الفكرة بلهاء ، ولكن حدار ، فقد سبق القول بأن الفيزيائيين مهتمون حاليا بنظرية الأوتار الفائقة ، والني تدعي أن ما تخيلناه دائما على أنه جسيمات دون الذرية ما هي الا استثارة ، أو تذبذب ، لحلقات من أوتار صغيرة ! وعلى ذلك ففكرة الآلة ليست مجنونة تماما في نهاية الأمر وفي المقابل ، ليس لنا أن نرى تلك الأوتار لضآلتها البالغة ، فهل لنا أن نعتبرها موجودة حقيقة ، أم مجرد تكوين نظرى ؟

واذا كان لنا أن نستعرض التاريخ ، فان للطبيعة عادة سيئة في خداعنا حبول ما هو جقيقي وما هو من صنع خيالنا وليست الحركة الظاهرية للنجوم سوى واحدة من قائمة طويلة لحالات تضليل العلماء حين يأخذون الطبيعة بصورتها السطحية .

واليك أمثلة أخرى من البيولوجيا • فالجسيمات البيولوجية لها من الخواص الواضحة ما يجعلنا نتصور أنها مطعمة بقوى خاصة ، وهذه النظرية تسمى نظرية المذهب الحيوى vitalism ، وكان له شيوع في مطلع هذا القرن فقد كان هانز درايش Hans Dreisch مفتونا بالطريقة التي يتطور بها الجنين من بويضة ملقحة الى مخلوق كامل الأعضياء • وما شد انتباهه بصورة خاصة مقدرة بعض الأجنة على مقاومة ما قد تتعرض له من فساد ، وبدا له أنها تحت رقابة من قوة خفية تقود خطواتها، اسماها entelechy (۱) •

وقد هجر المذهب الحيوى اليوم بعد ما تم من دراسات متقدمة للبيولوجيا الجزيئية ،كاكتشاف حمض ال .D.N.A والتعرف على الشفرة الجينية ، حيث اتضح أن الحياة مؤسسة على تفاعلات كيميائية لا تختلف عن تلك التي تجرى بين المواد الخامدة • وقد اتضح ما وقع فيه درايش وأمثاله من تضليل نتيجة عدم فهمهم لكيفية امكان عدد ضخم من الجزيئات أن تعمل معا بصورة تأخذ شكل التعاون المسترك، دون حاجة لحطة مسبقة تفرض عليها •

وتاريخ نظرية التطور ملى، بمثل هذه الزلات · خذ مثلا كيف كانت وجهة نظر لامارك منطقية في نظريته للنشوء والارتقاء ، وبمقتضاها تكدح الكائنات لبلوغ هدف تصبو اليه ، الأسود تحاول زيادة سرعة عدوها ، لتلحق بفرائسها ، والزراف يحاول اطالة رقبته للوصول الى أوراق شنجر أعلى ، وهكذا · مثل هذه المحاولات لها تأثير على النسل ، بحيث يكون الجيل التالى من الأسود أسرع بدرجة بسيطة ، ومن الزراف أطول أعناقا بقدر ما · ويكون ابن الحداد ، بناء على هذه النظرية ،

موثودا بعضلة ساعد أقوى ، حيث أن أباه قد استعملها بدرجة أكبر طوال حياته · وبهذه النظرية تزداد المخلوقات تكيفا مع بيئتها ·

ولهذه النظرية وجاهتها بناء على ما نشاهده ، فالمخلوقات تكدح بالفعل للوصول الأغراضها ، والحفريات تبين أنها تزداد تكيفا مع طروفها البيئية الخاصة مع تطور الأجيال ، ولكن النظرية خاطئة ، اذ بينت التجارب أن مثل هذه الصفات لا تورث ، بل ان التغيرات بين الأجيال ، وكما بين داروين بحق ، تتم عشوائيا ، ويقوم الانتخاب الطبيعي باستبقاء الأصلع منها ، وبذلك يكون التطور في الطبيعة ،

ويعتقد الفيلسوف توماس كون أن العلماء يتمسكون بمنطقهم الفكرى بشدة ، فلا يبدلونه الاحين تظهر دلائل قاطعة على فساده ومثل هذا المنطق يشكل أسلوبهم في وضع نظرياتهم ، وله تأثير قوى على طريقة استخلاصهم للننسائج ، واذا كان التجريبيون يفخرون بموضوعيتهم ، الا أنه مع الوقت يأخذون في تكييف بياناتهم عن غير وعي لتواثم أفكارهم المسبقة ، وأحيانا تجرى أكثر من تجربة ، ويستشف منها نفس النتيجة المخاطئة ، لأنها النتيجة المتفقة مع ما كان متوقعا ، وقنوات المريخ مشال لذلك ، فما أن أعلى أعلى وجودها ، بل وضعت لها عام ١٨٧٧ ، حتى أكد عدد من الفلكيين وجودها ، بل ووضعت لها خرائط تفصيلية ، ولكن مركبة الفضاء مارينر ٤ لم تظهر أي وجود لمثل هذه د القنوات » ،

أو خد مثال نظرية « اللاهوب Philogiston ) في الاحتراق و ففي القرن السابع عشر اقترح جورج ابرنست شتال George Earnst Stahl الاسم و أنه عندما تحترق مادة أو تصدأ ، فانها تعطى مادة أعطاها ذلك الاسم وكانت الفكرة بادية الوجاهة ، فالمواد المحترقة أو الصدئة تبدو أنها تعطى بالفعل شيئا ما ولكن مرة أخرى يتبين خطأ هذا الرأى و أذ بينت التجارب التالية أن تلك المواد تأخذ من الهواء شيئا ما ، ألا وهو الأكسوجين و

وما هذه الا أمثلة تبين كيف أن العلماء قد يرون أمورا على غسير مقيقتها وفي أحايين أخرى يقتملون في رؤية ما هو موجود وخوجود الشهب طل أمرا مشكوكا فيه لقرون ، اذ كان ضربا من الخطل أن يظن أن السماء تمطر صخورا ولكن حالة من هذه أجبرت الجمعية العلمية الفرنسية على تغيير موقفها ، ثم تلتها بقية الجمعيات و

#### ما وراء المنطق البديهي ؟

حين يحدث تحول في منهج التفكير ، فغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بخلافات حادة ومشال على ذلك « الأثير » وقسد بين ماكسويل المسجدة المس

وبلغ من ثقة العلماء بوجود هذه المادة أن أجريت التجارب لقياس سرعة الأرض بالنسبة لها ، والكن هيهات ، فقد بينت التجارب بصورة قاطعة أن الأثير ليس له وجود · وأثارت هذه النتيجة جدلا واسعا ، الى أن كأن المخرج من المجنة عام ١٩٠٥ ، من خلال تغيير في منهج التفكير · فبالنظر للزمان والمكان كأشياء مرنة تتغير بحسب اطار الاسناد ، تمكن أينشتين من بيان أن نظريته النسبية تجعل من الأثير افتراضا لا داعي له · وبدلا منه عومل الضوء كاضطرابات على شكل موجات في مجال كهرومغناطيسي مستقل الوجود ، يتحول من اطار اسناد للآخر بصورة تجعل حركة الأرض خارجة عن الموضوع ·

أما بالنسبة لأهل القرن الماضى ، فقد كان الأثير حقيقة موجودة • بل ان بعض الناس (اليس منهم الفيزيائيون بالطبع) ما ذالوا متمسكين بالفكرة ، فكثر ا ما نسمع أن موجات الاذاعة تنتقل « عبر الأثير » ، ولكن

على سبيل التجاوز اللغوى • والسؤال هنا ، كيف لنا أن نتأكه من عدم وجود الأثير ؟ فأولا وأخيرا ، المجال الكهرومغناطيسي هو أيضا كينونة مجردة غير قابلة للرؤية المباشرة • يمكن للمر ومرة أخرى أن يقول ان نظرية النسبية أبسط من غيرها ، ولكن بينما حالة الأرض في دورانها حول الشمس واضحة ، فإن حقيقة وجود الأثير ، أو المجال الكهرومغناطيسي، أو عدم وجود شيء منهما ، يظل أمرا أكثر غموضا •

وقد يبلغ التمسك بالمنطق البديهى درجة المجادلة حتى فى أكثر أفكار العلم الحديث رسوخا · فحتى بعد ما يقرب من قرن من الاختبارات الحادة لنظرية النسبية ، لا تفتأ بعض المجلات العلمية تنشر بحوثا لأفراد ( أغلبهم ممن ليس له وزن علمى يذكر ) يدعون وجود ثغرات فى النظرية النسبية ، محاولين ارجاعنا الى عهد الزمان والمكان المطلقين · والأساس المعتاد لمثل هذه الهجمات هو أن العالم لا يمكن أن يكون حقيقة على الصورة التى ادعاها آينشتين ، وأن نظرية تتعامل مع الحقيقة يجب أن تكون مفهومة ببساطة فلا تلجأ الى نماذج مجردة ·

على أن المصاعب الخاصة بالعالاقة بين النماذج المجردة والواقع لا يجب أن تقلل من كون العلم يتعامل مع الحقيقة ، فمن الواضح أن النظريات العلمية – حتى في أكثر صورها تجريدا – تحتوى على بعض عناصر الواقع ، ولكن السؤال هو ما اذا كان بمقدورنا أن ندعى أن العلم يعبر عن الحقيقة الكاملة ، هناك بالطبع علماء ينكرون أن العلم قد ادعى من قبل مثل هذا الادعاء المتبجع ، فالعالم قد يفلع بدرجة كبيرة في وصف الإلكترون مثلا ، ولكنه محدود القدرة حين نتحدث عن شيء كالحب ، والمثاليات ، أو معنى الحياة ، مثل هذه المعايشات هي جزء من الحقيقة ، ولكن يبدو أنها خارج مجال العلم ،

ولعل هذا القصور من جانب العلم قد تسبب في الهجمة المضادة للعلم التي تشاهدها حاليا في العالم الغربي ، والخطر أن العلم سوف

يتخلى عنسه لحساب نظم من التفكير مبنية على الغيبيات لا الوقائع والأسوأ من ذلك أن يتمسك بالعلم ، ولكن لتسخيره لأفكار عقيدية ، فنسمع عن « العلم الاسلامي » أو « العلم الأنثوى » · فلا يوجد بالطبع منوى علم واحد ، وهو يتعامل مع الحقائق وليس مع العقائد · والشيء المهم هو تقدير أن هذه الحقائق قد تكون محدودة ، أو قد تفسل في شفاء غليل البعض لفهم الحقيقة المطلقة ·

وقد يتساءل المرء اذا كان العلم سيظل محدود القدرة في هذا المضمار • هل من المكن أن نتصور العلم قادرا في المستقبل على الاجابة على الأسئلة الفاصلة ، والتعامل مع الحقيقة المطلقة ؟ يبدو أن الاجابة هي بالنفي ، حيث ان العلم يحتوى بداخله تعبيرا عن قصوره •

فى الشهلاثينيات ، كان الفيزيقيون تحت تأثير قوى لحركة تسمى « الوضعية » positivism » تنشه البحث عن جذور الحقيقة فيما يمكن مشاهدته فقط • وقد ذهب مؤسسو ميكانيكا الكم ، خاصة نيلز بوهر Neils Bohr وفيرنر هايزنبرج Werner Heisenberg إلى أننا حين نتحدث عن الذرة والالكترون وغيرهما ، لا يجب أن نسقط في زلة تصورها كمجرد أشياء صغيرة تعيش على استقلال حياتها الخاصة • فميكانيكا الكم تمكننا من ربط مشاهدات مختلفة على الذرة مثلا • ويجب اعتبار النظرية على أنها اجراء لربط هذه المشاهدات في نوع من النظهام المنطقي المستقر – خوارزم (٣) algorithm رياضي ، واستخدام كلمة « ذرة » ما هو الا طريقة غير رسمية للحديث عن هذا الخوارزم ، أو وسيلة معاونة لتدبيج هذا المعنى المجرد في اللغة الفيزيقية ، ولكنها لا تعنى أنه توجد « كينونة » معرفة تعريفا دقيقا وذات خصائص محددة تحديدا قاطعا من موضع وسرعة •

وتعبر كلمات هايزنبرج عن هذا المعنى : « فى التجارب المتعلقة بالأحداث الذرية علينا أن نتعامل مع أشياء وحقائق ، ومع ظواهر واقعية شأنها فى ذلك شأن أية ظواهر فى حياتنا اليومية ، ولكن الذرات أو الجسيمات الأولية ذاتها ليست بنفس هذه الواقعية ، فهى تكون عالما

من الاجتمالات والإمكانات واليس من الأشياء والحقائق ، كسا يعبر بوهر عن ذلك بقوله : « اليست الغيزياء متعلقة بماهية الأشياء ، ولكن بما يمكن أن نقوله عنها » · فبالنسبة لهؤلاء الغيزيائيين لم تتجساوز الحقيقة حقائق التجارب ، فالنتائج تظهر على أجهزة مرثية ، أما مصطلح « ذرة » فلم يعد الا شفرة لنموذج رياضى ، ليس مقصودا منه التعبير عن جزء مستقل من الواقع ·

ولم يكن كل الفيزيائيين مستعدين لتقبل هذا الوضع فآينشتين على سبيل المثال عارضه بشدة ، مصرا على أن عالم المجهرى يحتوى على أشياء مثل الذرات لها حقيقتها الكاملة ، كالكرسى والمائدة • والفرق من وجهة نظره هو مجسرد قياس الأبعساد • كما يتمسك دافيد بسوم David Bohm بنفس المنطق ، ذاهبا الى أنه توجد حقائق فعلية فى العالم الكمى المجهرى ، وحتى وان كانت مشاهداتنا قاصرة عن بيانه بصورة تامة •

هذا الانقسام العميق بين العلماء حول طبيعة الحقيقة يظهر مدى التردد في القول بأن العلم يتحدث عن الحقيقة الكاملة • فميكانيكا الكم يبدو أنها تضع حدا متأصلا للعلم فيما يمكنه أن يخبر عن العالم ، وتجعل من الأشياء التي تعودنا على اعتبارها حقيقة مجرد كينونات للنمذجة •

وعلى الرغم من الدعم الهائل الذى تلقته فلسفة هايزنبرج وبوهر م فان الرغبة في التساؤل عما يكونه العالم حقيقة ما تزال جياشة • هل الذرة موجسودة حقا ؟ هل الأثير موجسود حقيقة ؟ يبدو أن الاجابة هي « ربما » و « ربما لا » على الترتيب • ولكن العسلم ليس قادرا بالمرة على اخبارنا •

وفى مواجهة هذا القصور قد يحلو للبعض أن يتخلى عن العلم ويلجأ للدين ، أو يعتنق نظاما من النظم الشاذة التي نشاهدها في أيامنا هذه ولكن هذا سيكون خطأ جسيما ، فمن المؤكد أنه من الأفضل تقبل نظام فكرى يضع قيودًا غير متساهلة بالنسبة للموضوعية وللتشكك ، حتى

وان كان لا يعبر عن جزء من الحقيقة ، عن اعتناق عقائد عن غير تبصر وليس معنى ذلك أن الدين ليس اله دور ، طالما كان متعلقا بالمسائل النخارجة عن نطاق العلم الوضعى (٤) و بالنسبة لكثير من الناس فهذه المسائل هي الآكثر أهمية .

ویکفی هذا عن القصور فی العلم ، فبعد آن عرضنا بأمانة ما لا یمکن للعلم ان یخبر عنه من الکون ، نبدأ من الآن فی الحدیث عما یمکن للعلم آن یقوله عن العالم الذی نعیش فیه ، والواقعیة الجدیدة التی تتمخض عن الفهم الحدیث لیس لسلوك الجسیمات الأولیة ( سواء آکانت حقیقة آم لا ) منفصلة ، بل مجموعات منها تعمل ، أو تتعاون ، فی نظم معقدة ، ان التغییر فی المنهج الفکری الذی نعایشه حالیا هو تحول من الفکر التجزیئی الی العمومی ، وهو تحول له عظمته ککل تغییر فی المنهج الفکری علی مر التاریخ ،

#### هوامش الغصل الأول

The concise Oxford اغریقیة تعنی د تحقیق الکمال ، راجع : قاموس dictionary (۱) کلمة اغریقیة تعنی د تحقیق الکمال ، راجع : فاموس dictionary

<sup>(</sup>Y) عادة كيميائية وهمية كان يعتقد ــ قبل اكتشاف الإكسجين ــ أنها مقوم أساسى من مقومات الأجسام الملتهبة ــ ( المورد ) •

<sup>(</sup>٣) تسلسل اجرائى لحل مسالة رياضية معينة \_ ( المترجم ) •

<sup>(</sup>٤) يقول الرسول الكريم في هذا الخمسوص : « أنتم أعلم يامور دنياكم » -- ( المترجم ) -

#### الغمسل الثساني

·

#### الهيولية وتحرر المادة

العالم بأكمله مؤسس على أن العالم الفيزيقى محدد تحديدا قاطعا ، وأن هذه القطعية معبر عنها بأجلى صورة في القوانين الفيزيقية • ولا أحد يعلم من أين أتت هذه القوانين ، ولا لماذا تعمل بصدورة تبدو مطلقة ومطردة ، ولكنا نراها تعمل من حولنا في توافق ليل نهار ، على غرار حركة الكواكب أو دقات الساعة •

على أن الانضباط ليس بهذا الاطراد ، فتقلبات الطقس ، والدمار الناشىء عن الزلازل ، والشهب الساقطة من السماء ، كلها حوادث تبدو عشوائية لا ضابط لها ، وليس من عجب أن يرجع الأقدمون هذه الأفعال الى نزوات الآلهة ، ولكن كيف لنا أن نوفق بين هذه ، الأفعال الالهية ، وما يفترض من وجود قوانين يعمل الكون بمقتضاها ؟ .

ولقد نظر فلاسفة الاعريق للعالم على أنه ساحة للنزال بين قوى تنظيمية ، ينتج عنها الكون المنظم cosmos ، وقوى تعمل فى اتجاء العشوائية ، ينتج عنها الهيولى chaos . وكان ينظر لمثل هذه العشوائية ، أو الهيولية ، على أنها أمر سلبى يمثل الشر و ونحن لا ننظر اليوم للحوادث الخاضعة للصدفة على أنه أمر شرير ، أو تخبط أعمى وهى لها دورها البناء ، كما فى عمليات التطور البيولوجية ، كما أن لها دورها

الهدام ، كما في سقوط جناح طائرة بسبب الاجهاد الذي تعرض له معدنه .

ورغم أن الصدف الفردية قد تبدو بلا قانون يحكمها ، الا أن العمليات العشوائية تظهر خضوعا لنظم احصائية عميقة وفنى الواقع ، يعطى مدير كازينو القمار ثقته فى قوانين الصدفة بقدر ما يعطيه المهندس لقوانين الفيزياء و ولكن هذا قد يثير تناقضا ، فكيف تخضع عجلة الروليت لقوانين الفيزياء و تخضع فى نفس الوقت لقوانين الصدفة ؟

#### هـل الكون حقا آلة ؟

كما رأينا ، فقد أصبح العلماء متعودين تحت تأثير قوانين نيوتن أن ينظروا للكون كآلة منضبطة ، وتجد هذه العقيدة أبلغ تعبير عنها في أعمال بيير لابلاس P. Laplace في القرن الثامن عشر ، فقد نظر الى كل جسيم في الكون على أنه مقيد بقوانين الحركة تقيدا لا فكاك منه ، فهذه القوانين تحكم حتى أصغر ذرة في الكون والى أدق التفاصيل ، وعلى ذلك فقد رأى أنه من معرفة حالة الكون في لحظة معينة ، يمكن حساب مستقبله بكل دقة بتطبيق قوانين نيوتن للحركة .

وكما ذكرنا في الفصل الأول، فان النظر للكون كآلة تخضع لقوانين منزهة عن الخطأ قد أثر على النظرة العلمية تأثيرا باللغا • وكان هذا مناقضا تماما للنظرة الاغريقية للكون على أنه كائن حى • فالآلة ليست لديها د ارادة حرة ، فمستقبلها محدد بصرامة من بداية حياتها لنهايتها • وفي هذه الصورة لا يلعب الزمن دورا أساسيا ، فالمستقبل محتو بالفعل في الحاضر ، وكما عبر ايليا بريجوجين Tya Prigogine ببلاغة ، لقد حجمت صورة الاله الى مجرد كاتب للسجلات ، كل ما عليه أن يقلب صفحات التاريخ المحتوم للكون •

ومن داخل هذه الصورة الآلية الصماء للكون تكمن ضمنيا فكرة أنه لا توجد حوادث وليدة اللصدفة في الطبيعة · فقد تبدو حوادث أنها عشوائية ، ولكن تبرير ذلك هو في جهل الانسان بتفاصيل العمليات التي تولدت عنها ·

فلنأخذ مثلا الحركة البراونية · جسيم ضئيل معلق في سائل (أو ذرة غبار في الجو) ، نشاهه تحت المجهر يتحرك في عشوائية ، مع صدامه المتواصل بجزيئات السائل (أو الهواء) من كل اتجاه · هذه الحركة هي مثال تقليدي للعمليات العشوائية التي يصعب توقعها · ولكن طبقا لمنطق لابلاس ، لو أتيع لنا أن نتعرف على تفاصيل كل حركة لكل جزىء في السائل ، فإن الحركة البراونية ستكون محددة بدقة تماثل حركات الساعة · فالعشوائية البادية في هذه الحركة ليست تماثل حركات الساعة ، فالعشوائية البادية في هذه الحركة ليست ناتيجة لنقص معلوماتنا عن حركات الآلاف من الجزيئات ، وهو نقص ناتيج عن أن حواسنا ، وها لدينا من أجهزة ، ليست بالدقة التي تمكننا من الرؤية على المستوى الجزيئي ،

وساد لفترة الاعتقاد بأن الحوادث التي تبدو ظاهريا وليدة الصدفة هي نتيجة لجهلنا ، أو لما نقوم به من توسيط ( أخذ المتوسطات ) لعدد هاثل من الحوادث الخفية عنا • فقذف العملة أو رمى النرد أو حركة عجلة الروليت ، نظر اليها على أنها عمليات منضبطة ، فقط لو أتيح لنا أن نرى على مستوى الجزيئات • ان الانضباط الصارم للآلة الكونية يضسن خضوع كل حادثة مهما بدت عشوائية للقوانين •

وفي القرن العشرين حدث تطوران هزا من الثقة في هذه الصورة الآلية ، أولا كانت ميكانيكا الكم ، وفي صميم قلبها يكمن مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج ،والذي ينص على أن أي شيء نريد قياسه يخضع بالفعل لتغيرات عشوائية ولسوف يقال المزيد عن ذلك في الفصل السابع ، المهم هنا أن هذه التغيرات ليست ننيجة القصور البشري أو مستويات أخفي للآلة الكونية ، انها عشوائية كامنة في أسلوب عمل الطبيعة على المستوى الذرى و فمثلا ، الوقت المحدد لتحلل نواة معينة في مادة مشعة أمر بطبيعته غير قابل للتحديد وهكذا ألحق بالطبيعة عنصر أصيل من عدم القدرة على التنبؤ و

وعلى الرغم من هذه اللاقطعية ، فان ميكانيكا الكم تظل نظرية منضبطة بمفهوم معين ، فاذا كانت العملية الكمية الواحدة غير قاطعة النتائج ، فان الاحتمال النسبى لناتج مجموع العمليات يجرى على نمط منضبط ، وبمعنى آخر ، فانه اذا كنا غير قادرين على التنبؤ بنتيجة رمى النرد الكمى » في عملية ما ، فاننا نعلم بدقة بالغة كيف تتغير المضاربة من لحظة لأخرى ، فميكانيكا الكم ، كنظرية « احصائية » ، هى نظرية محددة ، وعلى هذا الأساس يعمل الحاسب الآلى بما صمم عليه ، على الرغم من استحالة توقع تصرف كل الكترون في نظامه ، فالفيزياء تجعل من الصدفة عنصرا أصيلا من عناصر الحقيقة ، مع الابقاء على أثر للنظرة النيوتونية ـ اللابلاسية ،

ثم جاءت الهيسولية لتلعب دورها • والأفكار الأساسية لمعالجة الهيولية كانت موجودة بالفعل في أعمال الرياضي الفرنسي هنري بوانكريه Henri Poincaré في القرن الماضي، ولكن نظرية متكاملة لها لم تظهر الا في الآونة الأخيرة ، خاصة في العمليات المرتبطة بالحاسب الآلي •

والخاصية الجوهرية للعمليات الهيولية بتطور « الخطأ المتنبأ به Predictive error »مع الزمن ولبيان ذلك ، نبدأ بمثال غير عشوائى ، حركة البندول البسيط و تصلور بندولين يتأرجحان في تزامن ، ثم افنرض أن أحدهما قد تعرض لقوة أخرجته عن هذا التزامن بدرجة بسيطة و هذا الفرق في التزامن سيظل بسيطا مع مرور الزمن و

ولاجراء عملية التوقع لحركة البندول ، نقيس موضعه وسرعته في لحظة معينة ، ثم نجرى حساباتنا طبقا لقوانين نيوتن للحركة • ولو وجد خطأ في قياس الظروف المبدئية ، فان هذا الخطأ سيظهر أثره في الحسابات التالية ، مؤثرا على النتائج المتنبأ بها ، والفرق بين تأرجح البندولين المسار اليهما هو بيان لمثل هذا الخطأ وهو يمارس تأثيره •

وفى النظم غير الهيولية nonchaotic systems النمطية ، تتراكم الأخطاء مع الزمن ، ولكن الأمر الحاسم هو أنها تتزايد بصورة متناسبة تقريبية مع سريان الزمن ، وعلى ذلك فهى تحت السيطرة نسبيا .

والآن تصور سلوك نظام هيولى • ففي نظام كهذا ، يتضاعف أثر الخطأ المبدئي تضاعفا سريعا والواقع ، ان العلامة المبيزة للنظم الهيولية عي أن الخطأ فيها بتضاعف بصورة « أسية exponentially »، فبدلا من أن يكون الخطأ في لحظة مساويا تقريبا لقيمته في اللحظة السابقة ، قد تكون قيمته في لحظة مساوية لتراكم كافة الأخطأ في اللحظات السابقة منذ بدء العملية • وبعد فترة وجيزة ، يصبح الخطأ هو المسيطر تماما على العملية ، وتضيع بالتالى أية قدرة تنبئية • وعلى ذلك فان خطأ صغيرا في البداية سرعان ما يتضخم الى درجة تعصف بالنظام •

ويبدو التميز بين النظامين واضحا في تصور سلوك بندول كروى ، وهو البندول الحركة في أى اتجاه · وفي الحياة العملية يمكن أن يأخذ صورة كرة معلقة بخيط ، كما هو مبين في الشكل (١) · فاذا ما تعرضت نقطة التعليق لحركة اهتزازية منتظمة في الاتجاه الأفقى ،

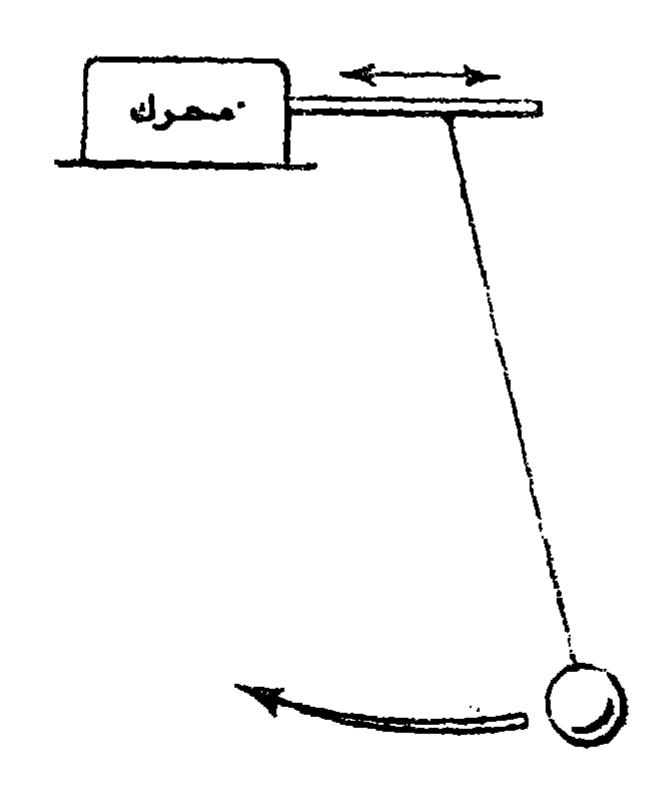

الشكل (١) ، يمكن لبندول كروى بسيط أن يظهر خواص هيولية ، قصين تتذبذب لهاية الخيط ، ستتارجح الكرة ، ويمكن أن تستقر على ذبذبة معينة ، ولكن في غيرها تكون الحركة عشوائية بقدر كبير .

فأن الكرة تبدأ في التأرجع و بعد فترة قد تستقر في حركة منتظمة ترسم فيها الكرة مسارا شبه اهليلجي ذا دورة تساوى تردد القوة المحركة ولكن اذا ما تغيرت القوة المحركة تغييرا طفيفا ، فأن هذه المحركة المنتظمة تتحول الى حركة هيولية ، تدور بها الكرة في اتجاه مرة ، وفي الاتجاه المضاد مرة أخرى ، وهكذا بلا ضابط معين و

وعدم الانضباط هنا ليس صورة من العشوائية التي صادفناها في حالة الحركة البراونية ، فهو ليس نابعا من آلاف التفاعلات على المستوى الجزيئي ، أو ما يسميه الفيزيقيــون « درجات الحرية ، of freedom فالنظـام المعروض يمكن وصفه رياضيا بثلاث درجات للحرية ، بمعنى أنه نظـام محدد تماما ، ولكن حركة البندول هي غير المنضبطة ، وقد كان يربط دائما بين التحديد والقدرة على التنبؤ ، ويثبت مثال البندول هذا أن هذا الترابط ليس صحيحا على اطلاقه ،

فالنظام قطعى التحديد deterministic system مستقبله بناء على قانون منضبط ، بمعرفة ظروفه الابتدائية ، أسقط كرة ما ، وسوف تكون سرعتها عند المواضع المختلفة وفي الأزمنة المختلفة محددة تماما بموضعها وسرعتها الابتدائية عند لحظة الاسقاط ، وعلى ذلك فلدينا علاقة ، واحد الى واحد ، بين الحالات الأولية والنهائية ، وبلغة الحواسب ، يفترض ذلك أن لدينا علاقة « واحد الى واحد » بين «المدخلات tiputs» و « المخرجات outputs »عند حساب التنبؤ ، بين «المدخلات أن ننسى أن الحوسبة التنبئية تتضمن دائما شيئا من أخطاء ولكن لا يجب أن ننسى أن الحوسبة التنبئية تتضمن دائما شيئا من أخطاء أولية في المدخلات ، ذلك لأنه ليس بامكاننا قياس القيم الفيزيقية بدقة لانهائية ،

ويمكن التمييز بين النظم الهيولية وغير الهيولية من خلال المقارنة بين شكلين هندسيين ، كم اهو مبين في الشكل (٢) · فالنقاط في الخط الأفقى الأعلى تمثل الأوضاع الابتدائية لنظام غير هيولى (مثلا: وضع كرة على وشك الاسقاط) · والتحديد يعنى أن هناك علاقة واحد الى واحد

بين نقاط الخط الأعلى والأسفل ، ممثلة بالخطوط الرأسية ، فكل حالة نهائية (كل نقطة على الخط السفلى) نصل اليها من حالة ابتدائية واحدة ( نقطة وحيدة على الخط العلوى ) ، فاذا كنا جاهلين بدرجة بسيطة بالحالة الابتدائية ، فإن ذلك سيترجم الى جهل بسيط فى الحالة النهائية ، ويمثل هذا على الشكل بنقطة قريبة جدا من الأخرى على الخط العلوى ( الفرق بين نقطتين أ و أ ) ، تقابلها نقطة قريبة جدا من الأخرى على الخط السفلى ( الفرق بين النقطتين ، ب ، ب ) ، وبمعنى آخر ، فإن الأطأ البسيط فى الظروف الابتدائية يترتب عليه خطأ بسيط فى النتيجة ،

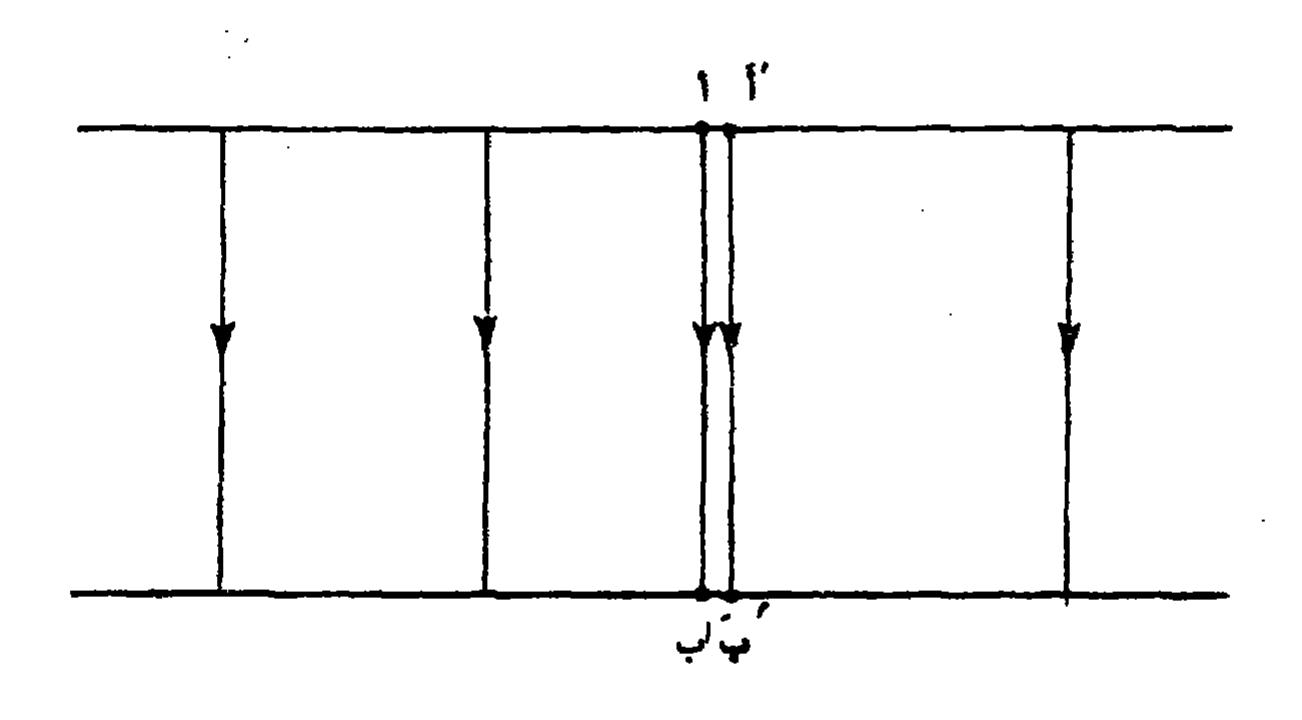

الشكل (٢): يمكن تصوير الحتمية عن طريق هذا المشال الهندس البسيط، كل على الخط الأعلى مرتبطة بنقطة واحدة فقط على الخط الأسفل، وينتج عن خطا بسيط في تحديد النقطة العلوية خطا بسيط بنفس القدر في تحديد النقطة السفلية • فاذا عبرت النقاط في الخط العلوى عن الحالات الابتدائية ، والسفلي عن الحالات النهائية ، فأن مثل هذا يمثل القدرة على التنبؤ •

أما النظم الهيولية ، فيمثلها الشكل (٣) ، هنا تمثل الظروف الابتدائية بنقاط على محيط دائرة ، والنتائج النهائية على الخط الأفقى ، هنا أيضا لدينا علاقة واحد الى واحد بين مجموعتى النقاط ، فمن معرفة نقطة ما يمكن معرفة النقطة المقابلة في المجموعة الأخرى ، ولكن خطوط الربط هنا تأخذ شكلا مروحيا ، بحيث انه كلما اقتربنا من قمة المنحنى ، كان التباعد بين النقاط على الخط الأفقى أكبر ، وعلى ذلك فأى تغيير

ضيل في نقاط المجموعة الأولى سيترتب عليه تغيير جسيم في المجموعة الثانية ، وعلى ذلك فان جهلا بسيطا في الظروف الابتدائية تترتب عليه درجة كبيرة من الشك في تحديد الظروف النهائية ، هذا الوضع يمثل الهيولية ، حيث يكون النظام حساسا بدرجة فائقة للظروف الابتدائية ،

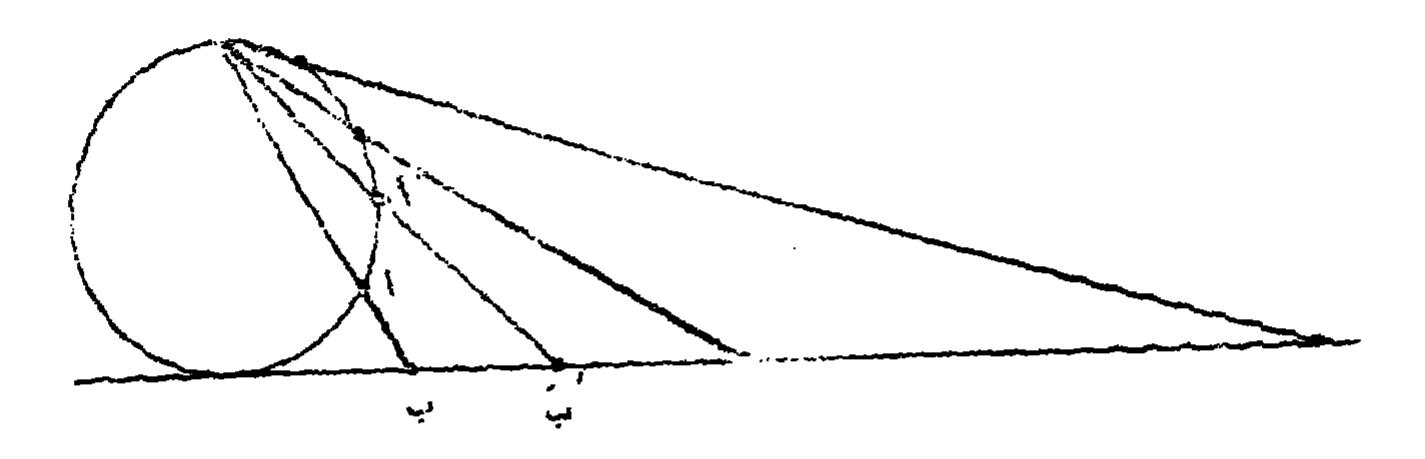

الشكل (٣): يمثل هذا الشكل وضعا متناقضا مع ما صور في الشكل (٣)، حيث يترتب على خطا بسيط في تحديد نقطة على محيط الدائرة خطا جسيم في تحديد النقطة المقابلة على الخط الأفقى ، وتزداد هذه الحساسية للخطا كلما اقتربنا من قمة الدائرة ، رغم وضوح العلاقة نظريا ، فان التنبؤ صعب ، وهو ما يمثل النظم الهيولية .

هذه الحساسية ليست مجرد نتيجة لقصور بشرى من حيث دقة القياس ، أو دقة رسم الخطوط ، فالمفهوم الرياضى للخط هو ضرب من التصوير الخيالى ، يقرب الواقع • فعلم اليقين هو الحق ، والخط الهندسى هو الخيسال ، ولنسا أن نرى هذا واضحا من تعريف الخط هندسيا لدى قدماء الاغريق •

فهم قد أدركوا أنه بامكاننا أن نضع أرقاما على الخط تمثل بعد كل نقطة عن نهايته ، كما هو هبين في الشكل ( ٤ ) بالنسبة لجزء الخط من نقطة الصفر والنقطة رقم واحد ، وتعطى النقاط بينهما أعدادا كسرية مكونة من رقم صحيح في البسط وآخر مثله في المقام ، وقد أطلق الاغريق على هذه الأرقام « rational » ( منطقية ، وهي الكسور المنتهية ) من الجدر « ratio » ضم أي عدد في البسط وآخر في المقام فيمكنك الوصول للنقطة المقابلة له ، ومع ذلك ، فالرياضيون يمكنهم الاثبات بسهولة أنه ليست كافة النقساط على جزء متصسل من الخط يمكن أن تعطى كسورا منتهية ، فبين كل نقطتين ممثلتين بهذا الشكل ، بامكانك أن تجد نقاطا

منوسطة ، لا يمكن التعبير عنها بكسر منته ، بل يعبر عنها بكسر عشرى زى عدد غير منته من الأرقام ، ومثل هذه النقاط يمكنك أن تكون قريبا منها بدرجات متفاوتة من الدقة ، ولكن لا يمكن تحديدها بالضبط .



الشكل (٤): يمكن أن تمثل النقاط على الخط أرقاما بين الصيفر والواحد الصحيح، وعدد النقاط لا نهائى على هذا الخط، ولكن تحديد موضع نقطة تحديدا قاطعا أمر غير ممكن عمليا، حيث يتطلب الأمر عددا لا نهائيا من الإعداد الكسرية للتعبير عن الموضع •

ومجموعة الكسور المنتهية وغير المنتهية يطلق عليها معا مجموعة الأعداد الحقيقية ، ومنها بالطبع ما يمكن التعبير عنه بصورة موجزة ، مثل ٥٠٠ أو ٣/١ ، ولكن الرقم الحقيقى فى صورته النمطية لا يمكن التعبير عنه الا بعدد لانهائى من الأرقام ككسور عشرية لا تحمل تتابعا ذا نظام معين ، بل هو تتابع عشوائى random ، ومعنى ذلك أن التعبير عند واحد من هذه الأعداد يتطلب قدرا لانهائيا من المعلومات ، وهو أمر مستحيل حتى من ناحية المبدأ ، وعلى ذلك فأقوى حاسوب متصور ، لا يمكنه تذكر عدد حقيقى واحد بالدقة اللانهائية وعلى ذلك ، فان التعبير عن الخط الهندسى كمتصل من الأعداد الحقيقية يظل خيالا رياضيا محضا ،

ما أثر ذلك على العمليات الهيولية ؟ ان التحديد المطلق يعنى ضمنا أن التنبؤ يجرى في ظروف مثالية من الدقة اللانهائية ، ففي حالة البندول ، يتطلب تحديد حركته معرفة الوضع الابتدائي له ، وذلك بقياس بعده عن نقطة مرجعية معينة ، ويتطلب ذلك التعبير عن المسافة المقيسة بعدد حقيقي ، وهو ما يستحيل عمله بدقة لانهائية كما بينا .

وفى النظم غير الهيولية ليس هذا القصور بذى أهمية بالغة ، حيث ان الأخطاء تتراكم بطيئا · أما فى النظم الهيولية ، فالأمر أخطر من ذلك · نفترض أن درجة الدقة كانت خطأ فى الرقم العشرى الخامس ، ونحن

نقدر حركته في فترة زمنية «ت» و لو زدنا درجة الدقة الى الرقم العشرى العاشر حتى نرفع من درجة اليقين في الفترة المذكورة ، فان التزايد الأسي قد يعيدنا الى نفس درجة الحطأ في فترة زمنية « ٢ ت » مثلا ومعنى ذلك أننا زدنا من الدقة بمقدار ١٠٠٠٠٠٠ مرة لنزيد من اليقين لفترة لا تزيد عن الضعف •

ان هذه الحساسية للظروف الأولية هي التي أدت الى المقولة المشهورة ، بأن رفرفة فراشة لأجنحتها في ملبورن اليوم نؤثر على الطقس في لندن بعد أسبوع · فحيث ان الطقس في الكرة الأرضية نظام هيولي ، وانه لا يوجد نظام من ناحية المبدأ يمكن وصفه بدقة كاملة ، فان التنبؤ بالطقس على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه ، مثله في ذلك مثل أى نظام هيولي آخر ، ولا نفتأ نؤكد أنه لا علاقة في ذلك بالقصور البشرى ، فالكون ذاته لا يعلم ما يفعله بدقة مطلقة ، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلا بتفاصيل كاملة ، فهناك أشياء تجرى بالفعل بصورة عشوائية ،

ومن الواضح أن الهيولية تعطينا برزخا بين قوانين الفيزياء وقوانين الصدفة و فمن وجهة نظر معينة يمكن ارجاع الصدفة أو العشوائية للنقص في التفاصيل ولكن بينما تبدو الحركة البراونية عشوائية بسبب العدد المهول من درجات الحرية التي تضطرنا للتجاوز عنها ، فان الهيولية التحديدية تبدو عشوائية بسبب كوننا بالضرورة غافلين عن التفاصيل الغاية في الدقة لدرجات من الحرية قليلة العدد وعلى هذا يكون الكون ذاته وبينما الحركة البراونية معقدة لأن التصادم مع الجزيئات هو في حد ذاته عملية معقدة ، فان حركة البندول معقدة حتى وان كان النظام ذاته بسيطا للغاية وعلى ذلك فالمسلك المعقد لا يعنى بالضرورة تعقد القوانين الحاكمة أو القوى المؤثرة و فدراسات الهيولية أوجدت توافقا بين تعقد العالم الفيزيائي حين يظهر تصرفات شاذة وعشوائية ، وبين النظام والبساطة التي تتميز بها قوانين الطبيعة و

ورغم أن الهيولية التحديدية هي مفاجأة لنا ، فانه يجب ألا ننسى أن الطبيعة ليست في الواقع تحديدية بأى شكل من الأشكال · فعدم اليقين المصاحب للتأثيرات الكمية يتدخل في ديناميكية كافة النظم ، هيولية أو غير هيولية ، على المستوى الذرى · وقد يفترض أن عدم اليقين سوف يترابط مع الهيولية ليضاعف من عدم القدرة على التنبؤ الكوني · ولكن الأمر المستغرب هو أن التأثيرات الكمية يبدو أن لها تأثيرا مخففا من الهيولية · فبعض النظم التي تبدو هيولية عند مستوى النيوتونية الكلاسيكية ، قد وجد أنها أصبحت غير هيولية حينما أعطيت خواص كية وعند هذه النقطة ينقسم الخبراء حول امكانية وجود نظم هيولية كمية ، وماهية علاماتها أن كان لها وجود · ورغم أهمية الموضوع بالنسبة غير الكون بأسره · ناهيك عن الكون بأسره ·

ما الذى نستخلصه من الصدورة النيوتونية ـ اللابلاسية للكون كساعة منضبطة ؟ ان العالم الفيزيقى يحتوى على العديد من النظم الهيولية وغير الهيولية • فالطقس بطبيعته ، كما قدمنا ، لا يمكن التنبؤ به الى أقل التفاصيل ، ولكن تتابع الفصول منضبط كالساعة بالفعل • فتلك النظم التي تتصف بالهيولية غير خاضعة للتنبؤ بصورة كبيرة ، وان نظاما واحدا منها ليستهلك قدرة الكون كله في حساب مسلكه • والبادى اذن أن الكون غير قادر على حساب المستقبل لجزء ضئيل منه ، فما بالك به فاكمله ؟

وما من شك في أن هناك استخلاصا رائعا ان هذا يعنى أنه حتى لو تقبلنا وصف الكون على أنه محدد تحديدا قاطعا ، فان مستقبله من وجهة نظر معينة يكون « منفتحا » • ولقد اعتمد البعض على هسذه الانفتاحية ليؤكد الحرية الشخصية للانسان • ويدعى البعض الآخر بأنها تسبغ على الطبيعة عنصرا من الابداع ، من المقدرة على توليد ما هو مستحدث بمعنى الكلمة ، شيء لم يكن متضمنا في الحالات السابقة للكون • ومهما كانت قيمة هذا الادعاء ، فانه من الأحوط أن نستخلص من دراسة الهيولية أن

مستقبل الكون ليس محددا تحديدا قاطعا · وباستخدام عبارة بريجوجين، ان الفصل الأخير للكون العظيم لم يحن موعد كتابته بعد ·

### استيعاب التعقيد

ان النجاح المذهل لبساطة المبادى، والقواعد الرياضية في تفسيرها لأجزاء كبيرة من الطبيعة هو شيء غير ملموس في المعايشة اليومية ، كما لم يكن واضحا لأجدادنا أن العالم يسير على مثل هذه الخطوط البسيطة ، ففي النظرة العابرة تبدو الطبيعة معقدة وغير مفهومة بالمرة ، فالقليل من الظواهر الطبيعية هي التي تنم صراحة عن دقة بالغة تشسير الى النظام الستتر ، وحين يبدو اطراد أو تناغم ، فانه يكون عادة على صورة من التقريب ، ويؤكد الواقع أنه لقرون عدة فشل قدماء الاغريق ومفكرو القرون الوسطى في التعرف الاعلى النزر اليسير (كتتابع الليل والنهار مثلا) من النظام الرياضي في الطبيعة ،

ويمكن توضيع الموقف بضرب مثال السقوط الحر للأجسام • فقد لاحظ جاليليو أن كل الأجسام تتسارع بنفس المعدل تحت تأثير جاذبية الأرض • ولم يكن أحد قد أدرك ذلك من قبل ، لأنه في الحياة اليومية لا يبدو ذلك صحيحا • فكلنا يعرف بداهة أن المطرقة تهبط أسرع من ريشة طير • وقد بدت عبقرية جاليليو في ملاحظة أن الفرق هو أمر عارض ، ( في حالتنا هذه بسبب مقاومة الهواء ) ، ودخيل على العامل الأساسي ( الجاذبية الأرضية ) • وبذلك استطاع أن يستخلص من التعقيد البادي في الحياة اليومية بساطة قانون مثالي للجاذبية •

وتأخذ أعمال جاليليو ونيوتن في القرن السابع عشر عادة كمؤشر لبداية العلم الحديث و فنجاح العلم يرجع بصلورة أساسية الى قوة التحليل الذي أجراه جاليليو ، المقدرة على عزل النظام الفيزيقي عن الكون المحيط ، والتركيز على الظاهرة محل البحث وفي مثال السقط الحرقد يتطلب العزل مثلا اجراء التجربة في الفراغ ، ولم يكن لأحد أتيح له مشاهدة مثل هذه التجربة الا أن يدهش حين نقلت سفينة الفضاء

« أبوللو » المطرقة والريشــة بالفعل وأسقطتهما على ســطح القمر الخالى. من الهواء ٠

ولكن نجاح مثل هذا التحليل هو أمر فى حد ذاته محير ، فالعالم أولا وأخيرا هو كل متكامل ، فكيف يمكن فهم جزء منه دون فهم البقية ؟ نعم ، كيف يمكن لنا فهم الكثير ، دون فهم الكل ؟

لو أن الكون كان من قبيل « الكل أو لا شيء » ، لما كان مناك علم ولا فهم ، فليس بامكاننا أن نستوعب كافة قوانين الطبيعة في قضمة واحدة ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بين العلماء هذه الأيام أن كل القوانين سوف تتكامل في كل واحد ، فاننا قادرون على التقدم خطوة تلو الأخرى ، واضعين أشلاء الصورة قطعة بعد قطعة ، دون أن نحتاج الى العلم مسبقا ، بشكلها النهائي ولقد حدث ذلك خلال القرون الثلاثة والنصف الماضية من الكفاح العلمي ، وهو يحدث على المستوى الشخصي الآن ، مع كل من يعد ليكون عالما ، فيقضي خمس عشرة سنة من الدراسة ، فلكي تكون عالما ، ليس عليك أن تتجرع كل العلم الحديث دفعة واحدة ،

واحد أسباب نجاح أسلوب الخطوة خطوة هو أن العديد من النظم الفيزيائية هي نظم خطية والنظم الخطية ببساطة هي النظم التي فيها الكل يساوى مجموع الأجزاء ( لا أكثر ولا أقل ) ، والتأثير الكلي هو حاصل مجموع التأثيرات الجزئية و

والتميز بين النظم الخطية وغير الخطية يمكن تمثيله بمثال اسفنجة جافة تمتص الماء • فمع كل قطرة تمتصها يزداد وزنها ، هذه الزيادة تكون في البداية طردية العلاقة ، اذا زاد عدد القطرات للضعف كانت الزيادة المقابلة للوزن هي الضعف • وهذه هي العلاقة الخطية • ولكن مع زيادة رطوبة الاسفنجة تبدأ في التشبع بالماء ، وتقل مقدرتها على الامتصاص ، وتكون زيادة الوزن مع القطرات غير خطية ، أى تقل في معملها مع نفس الزيادة في كمية الماء المتساقط عليها • وفي النهاية يثبت الوزن عند التشبع الكامل ، ويصبح غير معتمد على قطرات الماء ، لأن الماء

الساقط سوف يقابله مقدار متساو تقريبا من الماء المتسرب من الاسفنجة • ويمثل الشكل ( ٥ ) هذه العلاقة •



الشكل (٥): بالنسبة لاسفنجة جافة ، يتزايد وزنها طرديا مع الماء المتساقط عليها ، ويسمير المنحنى المعبر عن العلاقة بين الوزن وعدد نقاط الماء في خط مستقيم صاعد ، وعندما تبدأ الاسفنجة في التشبع بالماء ، تقل قلبليتها لامتصاصه ، فلا يزيد الوزن كثيرا مع عدد نقاط الماء ، وعند التشبع الكامل يثبت وزن الاسفنجة مهما تساقط الماء عربها ، ويتخذ الخط المعبر عن العلاقة وضعا الفيا .

والنظم الخطية المعقدة ، كموجات الراديو حين تخلط بالموجات الصوتية (١) ، يمكن فصل مكوناتها ( في هذه الحالة الموجات المختلفة ) بحيث تعاد من أصلها دون أي تشويه ، فالشسكل المعقد اللموجة ما هو الا مجموعة من الموجات البسيطة المختلطة ، وان مدلول عملية التحليل ذاتها يعتمد على الخاصية الخطية ، ففهم الأجزاء المنفصلة يؤدى الى فهم المجموع ، هذه المقدرة على تحليل النظم الخطية دون افسادها ينعكس على الرياضيات التي تصف النظام ، فالتحليل الرياضي الخطي يمكن تتبعه بسهولة، لأن التعبير الرياضي المعقد يمكن أن يحلل الى مجموعة من التعابير السبيطة ،

ولقد أدى نجاح التحليل الخطى فى المقرون السابقة الى اخفاء حقيقة أن النظم الواقعية تميل الى اللاخطية عند مستوى معين وحين تكون اللاخطية مهمة ، لن يتاح التحليل ، لأن الكل سيكون أكبر من مجموع الأجزاء والنظم الخطية يمكن أن تضم العديد من التصرفات المعقدة ، وأن تقوم بما هو غير متوقع ، كأن تتحول مثلا الى الهيولية و فبدون اللاخطية لن يكون هناك أى حيود عن المناخ الى عنون هناك أى حيود عن السلوك المفترضة ، وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة وماذج السلوك المفترضة ، وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية السلوك المفترضة ، وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة ومادية وهو ما يعتمد عليه عدم اليقين فى الطبيعة وهو مادية وهو ماد

وبصورة عامة ، يجب فهم النظام اللاخطى الى نهايته ، وهو ما يعنى عمليا الآخذ في الاعتبار العديد من المحددات والشروط المحيطية والأوضاع الابتدائية • كل ذلك يؤخذ في الاعتبار في النظم الخطية أيضا ، ولكن بصفة عرضية • أما في النظم غير الخطية فهي أساسية بصورة جذرية لفهم ما يجرى •

ولقد رأينا مثالا لذلك في القسم السابق و فالعامل المحدد لكون حركة البندول هيولية أم لا متعلق بتردد القوة الخارجية وعلاقته بطول البندول ، فالنظام ككل يجب أن يؤخذ في الحسبان قبل التنبؤ ببدء الهيولية و ومناك العديد من الأمثلة على ما يسمى « الطبيعة الكلية الهيولية ومناك العديد من الأمثلة على ما يسمى « الطبيعة الكلية الناتى ، مثل المخلوطات الكيميائية التي تتخذ أشكالا أو تنبض بألوان في شكل تعاوني وما نريد أن نؤكد عليه هو أن فهم الفيزياء المحلية (كالقوى بين الجزيئات) قد يكون ضروريا لفهم ما يحدث ، ولكنه بالتأكيد غير كاف لتفسير الظاهرة تماما و

وتضفى اللاخطية على النظم مكنات لكى تفعل أشياء غير متوقعة ، وأحيانا كما الوكانت بها حياة • فهى قد تتصرف فى تعاون ، أو تتكيف ذاتيا مع البيئة ، أو ببساطة تعيد تنظيم نفسها فى كينونات متآزرة ذات هويات محددة • لقد أصبح البون شاسعا بيننا وبين المادة التى وصفها نيوتن بالخمول • وكتصوير لذلك نأخذ مثالا هو من أهم الأمثلة على تحرر المادة ، ألا وهو الموجات غير الخطية •

#### موجات ذات ارادة حرة (٢)

في عسام ١٨٣٤ كان مهنسدس يدعي جنون سنكوت راسيل John Scott Russell ، ممتطيا جواده بالقرب من أدنبره حينها سر بقارب يجره حصانان في نهير ضحل و توقف القارب فجأة ، محدثا اضطرابا شديدا في الماء وكم كانت دهشة راسل حين وجد كمية من الماء ترتفع ثم لكما كتب عن الظاهرة التي أدهشته : « تتدحرج بسرعة بالغة على سطح الماء ، على شكل كومة تامة الاستدارة ، منطلقة دون تغيير في شكلها أو سرعتها » وانطلق راسل متبعا هذه الظاهرة المائية العجيبة لمسافة ميلين ، الى أن فقدها في تعرجات النهير .

كلنا نعرف الموجات في الماء ، ولكن ما شاهده راسل كان شيئا غير عادى تماما • فاذا ما أسقطنا حجرا في بحيرة فان المويجات تنتشر على سطحها حتى تتلاشى تدريجيا • وعلى خلاف هذه المويجات التي هي تتابع من قمم وقيعان ، شاهد راسل « كومة » من الماء ، ذات قمة وحيدة ، تنطلق على سطح الماء محتفظة بكيانها • مثل هذه الموجة « الوحيدة » هي بلا جدال حادثة فريدة • وقد عاد راسل للموضع لدراسة الظاهرة ، وكتب عنها تقريرا الى الجمعية الملكية بأدنبرة •

ولكن تفسيرا مقنعا لهذه الموجات الوحيدة لم يظهر الا عام ١٨٩٥ على يد عالمين دانيماركيين هما كورتفيج D. J. Korteweg، وهندريك دى فريز Hendrik de Vries وتجد نظريتهم تطبيقات في أفرع عديدة من العلم، من الجسيمات الأولية الى البيولوجيا •

ولفهم النظرية ، من الضرورى أن نعرف شيئا عن الموجات العادية ، فالاضطرابات المعتادة التي تحدث مثلا من القاء حجر في بحيرة ساكنة ، هي سلسلة من التموجات مكونة في الواقع من عدة موجات متراكبة ، ومختلفة في السعة ( أقصى ارتفاع تصل اليه قمة الموجة ) وطول الموجة ( المسافة بين قمتين متتاليتين ) ، ومن هذا الخليط من المويجات يكون الشكل النهائي للاضطراب ،

ومع انتشار الموجات ، ولكون الموجات ذات الأطوال الأكبر تنتشر أسرع من قصيرة الأطوال ، فأن الاضطراب الكلى سرعان ما يذوى ، وهو ما يطلق عليه « التشتت dispersion » .

وحتى يمكن لموجة منفردة أن تتكون ، لابد من عامل يؤثر ضد التشتت ، هذا العامل الجديد هو مثال للاحطية ، فالتموجات المعتادة هى مثال للموجات الخطية ، طبقا للطريقة التي تتراكب بها ، والتي تجمع سعاتها جمعا عاديا ، ( الأشكال ؟ ، ٥ ، ٦ ) ، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون سرعة الانتشار ، وهي التي تعتمد بطبيعتها على طول الموجة ، غير معتمدة على السعة ، ولقد بين بحث العالمين أن الموجات تكون خطية في حالة كون سعة الموجات قليلة بالنسبة لعمق الماء ، فاذا كان الماء ضحلا ، فان السرعة ستعتمد على كل من الطول والسعة في نفس الوقت ،

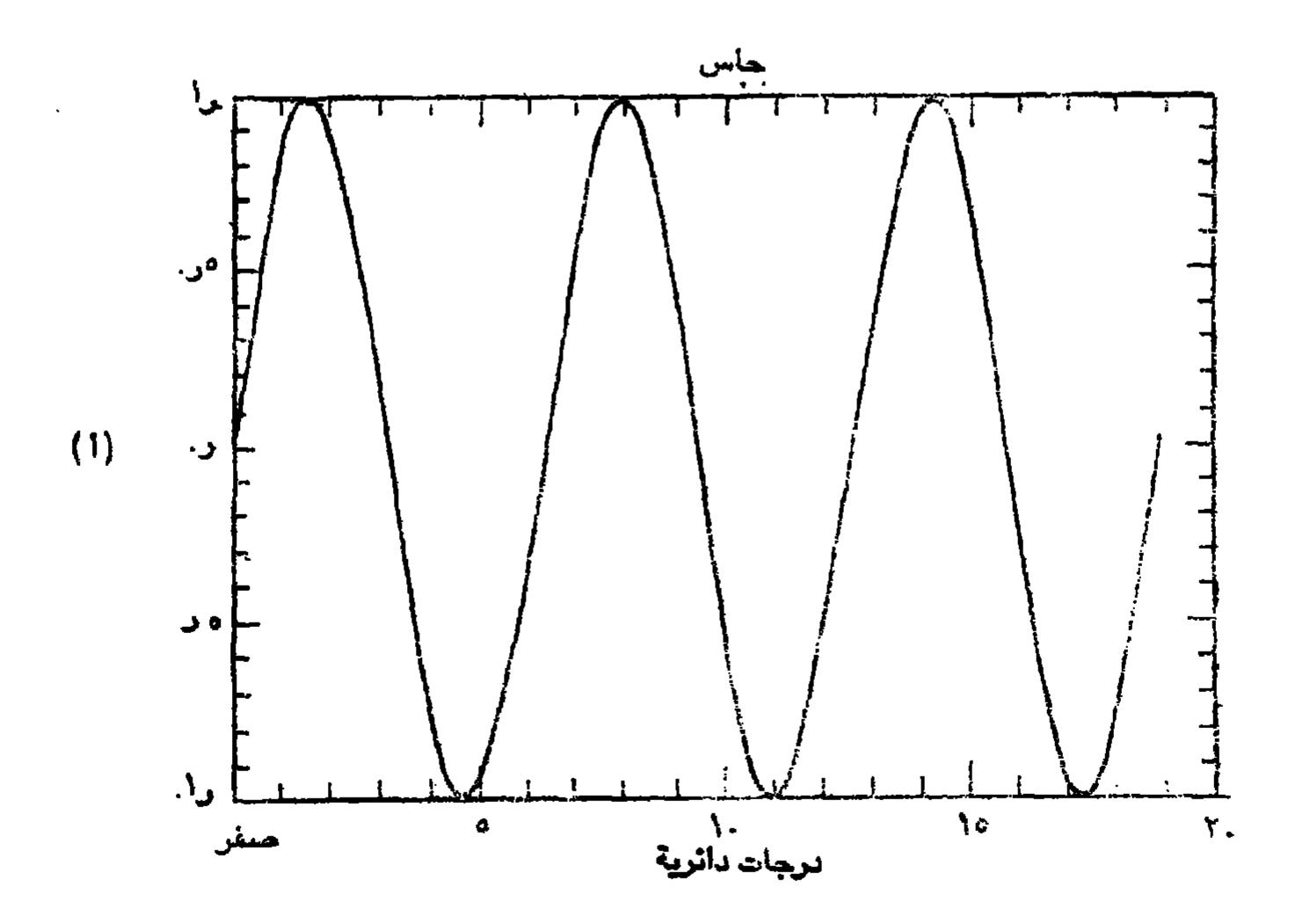

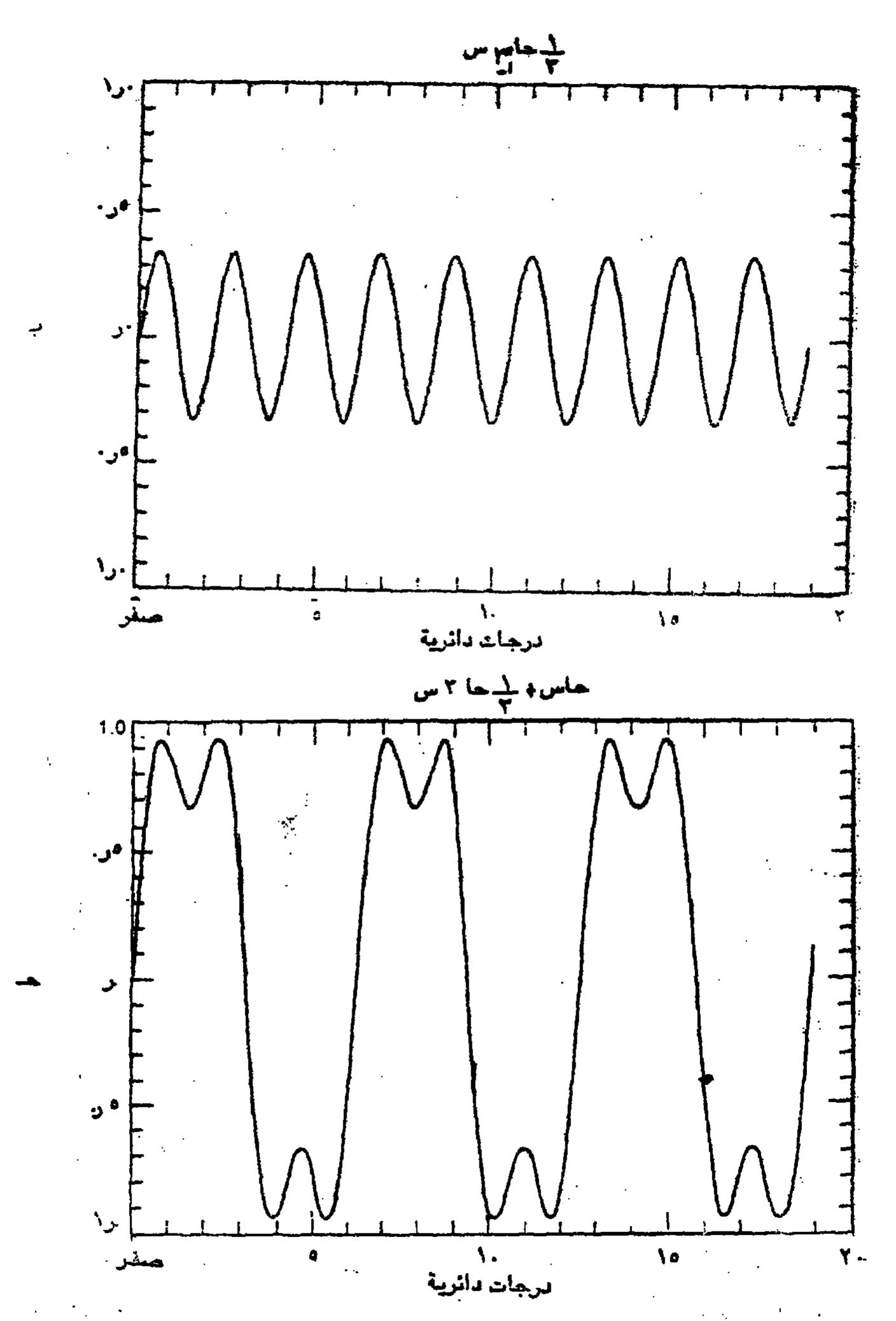

الشكل (٦) : الموجات الخطية يمكن ان تتراكب باضافة المسعات معا عند كل خقطة • فالموجة ( ١ ) تتراكب مع الموجة (ب) لتنتجا الموجة ( ج ) • أما الموجات غير الخطية فتراكبها يتم بصورة اكثر تعقيدا •

ويمكن في حالات الموجات الضحلة اللاخطية أن تتحقق حالة فريدة، تتراكب فيها الموجات ذوات السعات والأطوال المختلفة بالصورة اللازمة بالضبط لجعل تأثير غير خطية يعادل بالضبط تأثير التشتت وتنتج الموجة المنفردة التي شاهدها راسل بالفعل (الشكل ٧) وفي هذه الحالة استكون كافة الموجات المكونة للموجة الكلية منتشرة بنفس السرعة ، أما الموجات التي لا تفي بهذا الشرط فانها سرعان ما تتشتت و

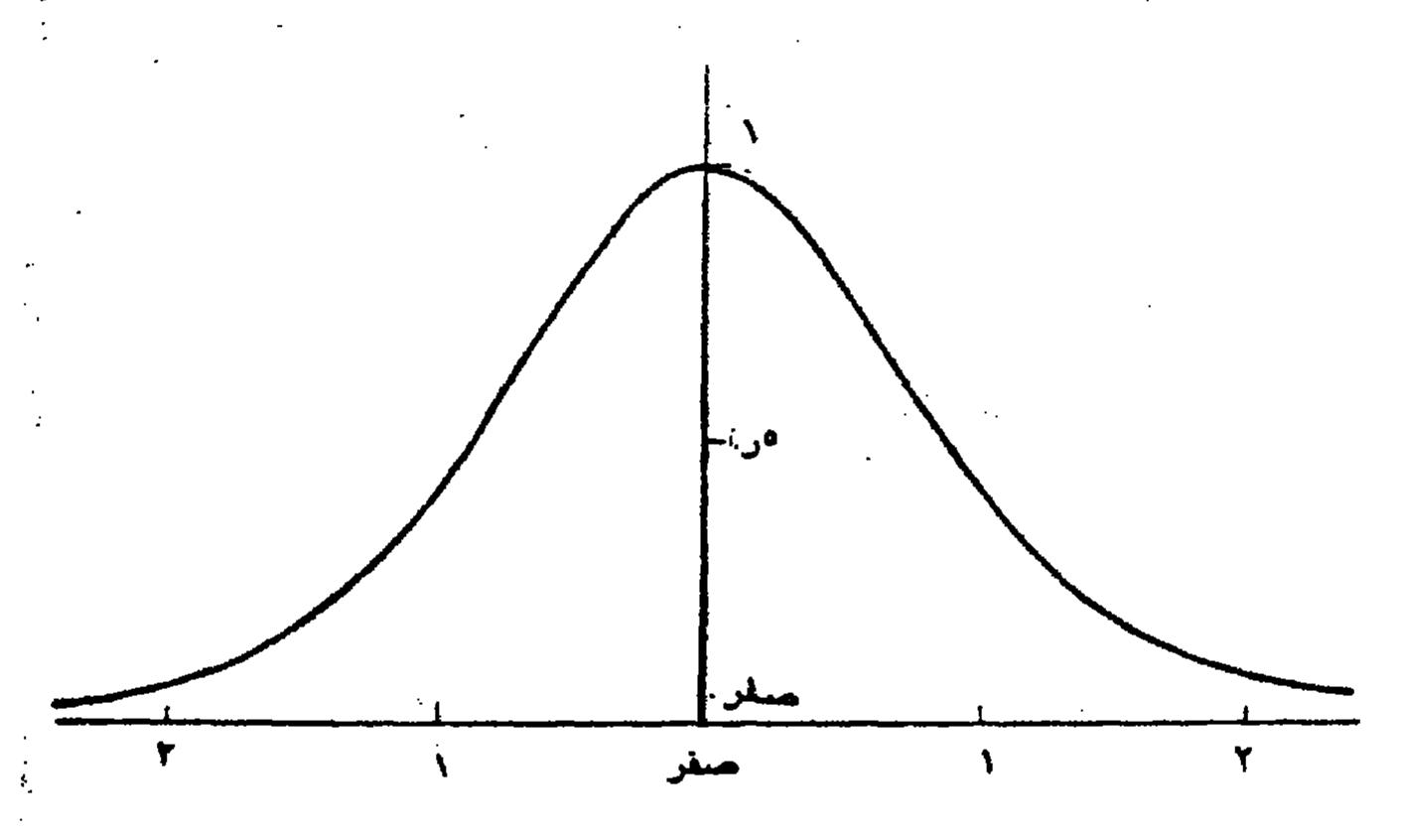

الشكل (٧) : منحبّى « السوليتون » ، حل معسادلة كورتفيج ودى فريزر ، وهي الموجة وحيدة القمة التي شاهدها راسل ٠ •

ووضع كورتفيج ودى فريز معادلة لوصف مثل هذه الموجات الفريدة، وبينت المعادلة أن سرعة انتشارها تزداد بزيادة ارتفاع قممها ولم يكن لانجازهما هذا من قيمة سوى تفسير الظاهرة التي شاهدها راسل ، ولم يطرق الموضوع بعد ذلك لسبعين عاما وليس فقط لعدم أهمية الموضوع من الناحية العملية ، بل أيضا لصعوبة التعامل مع رياضيات اللاخطية و

الا أن التقدم في الحاسبات غير من المواقف ، حيث أمكن بمعونتها اجراء الدراسات على الظواهر اللاخطية ، فصمم في الستينات نموذج حاسوبي لتمثيل الموجات المنفردة واستكمال دراستها · وفي عام ١٩٦٥ قام مارتين كرسكال Martin Kruskal بدراسة تأثير تصادم موجتين منفردتين

مختلفتی القیم و کان من المتوقع بالبدیهة أن تدمر کل موجة الأخری و حیث أن تکون أی منهما یعتمد علی توازن حرج کما أسلفنا ولکن النتیجة کانت مفاجئة ، فقد خرجت کل موجة من التصادم سلیمة لم نتاثر و واصلت انطلاقها بنفس سرعتها ، وبدا الأمر کما لو کانت کل موجة ذات کیان مستقل ، یمکنها به أن تتحدی الصعاب و اطلق کرسکال علی مثل هذه الموجات اسم « سولیتون ، soliton » ، وهی تسمیة متأثرة باسماه الجسیمات الأولیة ، کالالکترون والنیوترون ، والتی أیضا تمثل موجات ذات کیانات مستقلة ،

وكان هذا الانجاز بمثابة شرارة انطلاق في دراسات ظاهرة الموجات المنفردة ، فسرعان ما تكشف أنها تمثل نظاما فيزيقيا أوسع من مجرد موجات في مياه ضحلة ، السمة الجوهرية له هي اللاخطية ، فكلما كان النظام قريبا من اللاخطية ، زاد احتمال بعث موجات من الطاقة على هذا الشكل ، أو على الأقل شيء قريب الشبه به ، وليس للوسط الذي تتكون فيه الموجات المنفردة علاقة بتكونها ، فقد تتكون في الماء أو الغازات أو المجال الكهرومغناطيسي ، وقد درست الظاهرة في نظم متعددة منها البلورات ، والبلازما (٣) ، والألياف الضوئية ، والالكترونيات ،

ومن التطبيقات غير المتوقعة مجال البيولوجيا الجزيئية • فقد كان الجدل حاميا حول كيفية انتقال الطاقة المركزة عبر السلسلات البيولوجية الطويلة مثل البروتينات أو حمض ال .D.N.A ، حيث تلاحظ حسوث تأثيرات في مناطق بعيدة تماما عن مصادر الطاقة • ويروى البعض أن ذلك لا يمكن أن يحدث من خلال التفاعلات الكيميائية ، ولكن الطاقة تنتقل عن طريق مويجات منفردة داخل الهيكل الجزيئي •

والمجال الآخر للتطبيق هو الدراسات المتقدمة في مجال التوصيل الفائق superconductivity»، خاصة عند درجات حرارة أكبر من الصفر المطلق ( ـ ٧٧٣°) ، فقريبا من هذه الدرجة تكون بعض المعادن في حالة التوصيل الكهربي الفائق ، بسبب الطرائق التي يمكن فيها للالكترونات

أن تتزاوج وأن تتحرك في تنظيم معين في غيبة « الضوضاء » الحرارية ، ولكنه لوحظ أن بعض الخزفيات ، وهي غير موصلة للكهرباء أصلا ، تتحول الى مواد فائقة التوصيل عند درجات أعلى من هذه الدرجة ، لدرجة أن البعض يتوقع امكانية حدوث ذلك عند درجات الحرارة المعتادة وليس خافيا الأثر الخطير لذلك على تطور التكنولوجيا ولكن كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة ؟

رغم أن الغموض لا يزال محيطا بهذه الظاهرة للتوصيل الفائق ،
الا أن النظريات تتوقع أن تلعب ظاهرة الموجات المنفردة دورا أساسيا في
هذا المجال • فقد شوهدت مثل هذه الموجات بالفعل في بعض الأجهزة
(لالكترونية، مثل مايسمي «وصلة جوزيفسون Josephson junction (٤)،
حيث تفصل مادة عازلة رقيقة بين جانبين من مادة فائقة التوصيل • وفي
هذا التشكيل يتلاحظ تدفق الطاقة الكهربية في حزم مستقلة ، على صورة
موجات منفردة من طاقة المجال المغناطيسي يطلق عليها « فلكسون
موجات منفردة من طاقة المجال المغناطيسي يطلق عليها « فلكسون
وهي ظاهرة مرتبطة بالفيزياء الكمية • ويامل الباحثون ان تكون هذه
الموجات هي التي تخزن المعلومات في الحاسبات الفائلة السرعة في

كسا يتوقعون أن تفسر الموجات المنفردة ظاهرة التوصيل الغائق للمواد الخزفية في درجات الحرارة العالية و فبالاضافة للفلكسون ، هناك ما يطلق عليه « بولارون polaron » وهي موجة منفردة من الشحنة الكهربية و فحينما يتحرك الكترون داخل بلورة ، فانه يشوه قليلا من تكوينها البلوري ، بسبب تفاعل مجاله الكهربي مع الشحنات الكهربية لذرات البلورة وفي حالات التشوهات البسيطة ، فان النظام يكون خطيا ، بمعنى أن القوى الناشئة عن التفاعل المذكور تكون متناسبة ولكن هذه التشوهات قد تكون كبيرة في بعض المواد ، الأمر الذي يجعل حركة الالكترونات ليست في تناسب بسيط مع ما حولها من قوى ، وتظهر اللاخطية خطيرة الأثر ، فاتحة المجال لتكون الموجات المنفردة وتظهر اللاخطية خطيرة الأثر ، فاتحة المجال لتكون الموجات المنفردة

المذكورة ، وهي التي يتوقع أن تكون تفسيرا لظاهرة التوضيل الغائق في المواد الخزفية . المعرفية المعرفية .

### اللي والالتواء

تتميز الموجات المنفردة بمقدرتها على البقاء ، الا آنها تختلف في هذا المضمار ، قما تولد منها فني الماء مثلا يمكن تدميره بوسيلة آو بأخرى كاحداث اضطراب في الماء ٠ على أنه يوجد نوع من الموجات المنفردة وجد ليبقى ، فهو لا يقبل التدمير على الاطلاق ٠

ولفهم التمييز بين النوعين ، تخيل شريطا طويلا من مادة مرنة ، ملونا في أحد جوانبه باللون الأحمر ، والآخر باللون الأزرق يمكن توليد طاقة من مثل هذا الشريط ، بما له من مرونة ، وذلك عن طريق مطه لأعلى ( الشكل ٨ ـ أ ) ، وتنتقل تلك الطاقة في شكل موجات عبر الشريط ، فاذا ما كانت المرونة غير خطية ، أمكن توليد موجات منفردة تتركز فيها تلك الطاقة ، هذه الموجات تكون قابلة للفناء ، خيت ان الشريط مآله العودة لشكله الأصلى ،

الا أن توليد طاقة المرونة قد يكون بلى الشريط ، كما هو مبين ( بالشكل ٨ ــ ب ) • في هذ ه الحالة لن يمكن تدمير الموجة الحاملة للطاقة المركزة ، طالما أن الالتواء موجود • على أن هناك احتمالا أن تقابل هذه الموجة موجة مضادة، تكونت من التواء في الاتجاه المضاد (الشكل ٨ ـ ج) ، وهنا تغنى الموجتان • ويمكن تشبيه الوضع بتلاقى جسيم مع مضاده ، حيث يفنيان ويطلقان ما بهما من طاقة •

ودراسة الالتواء هو فرع من العلوم يسمى « الطبولوجيا topology » وهو علم دراسة الأسطح عامة ، وما يمكن أن يجرى عليها من التواءات أو عقد ، أو وصل بعضها ببعض ، ان لم يكن في الواقع فعن طريق التمثيل ، ومن مبادى، هذا العلم أن التشكيل السطحى لا يتأثر بمجرد المعلم أو اللى ، اذ يظل السطح ، من وجهة نظره ، هو نفسه لم يتغير ت

والطريقة الوحيدة لتغيير السطح هي بقصه ولصقه بسطح آخر · وفي حالة شريط لامتناهي الطول ( وهو في الواقع شريط تكون الموجات المنفردة في الأشرطة ) ، فلن يمكن فك عقده أو التواءاته ، وبالتالي فان موجة منفردة متولدة فيه ستظل باقية للأبد ·



الشكل (٨): مناطق الطاقة المتمركزة للمرونة «سوليتون » يمكن أن تنتج بطريقتين: من شريط مرن ، بالجذب لأعلى ، أو باللى ، وهي في الحالتين تنتشر في الشريط ، ولكنه في الحالة الأولى (١) قابلة للزوال ، بينما في الحالة الثانية (ب) لا تختفي طالما اللي قائم ، ما لم تصادفها منطقة لي مضادة (الحالة ٢) .

مثل هذه الموجات تظهر في العديد من الأشكال ، فالموجات المنفردة المتكونة في حالة التوصيل المتكونة في حالة التوصيل الفائق ، وشيء من هذا القبيل يفسر ظاهرة الأوتار الفسائقة ، وهي ما سنتناوله في الفصل السادس .

ولعل أكثر مجللات الموجات المنفردة الطوبولوجية هو مجلل الجسيمات دون الذرية وهنا تظهر مثل هذه الموجات كاستثارة في المجال، وليس في وسط مادى وفعينما يكون مجال في أدنى مستوى من طاقته، يكون منتظما وتتولد الاستثارة حينما يخل بهذا الانتظام لسبب أو آخر وفي حالة المجالات غير الخطية ، فان حالة الطاقة الأدنى قد لا تكون هي حالة المجال الصفرى ، أو بمعنى آخر ، فان أقل قيمة لطاقته تحدث في خالة من حالات وجوده ، وليس حينما يكون صفرا وسبب ذلك هو تأثير

المجال على نفسه ، بما يقلل من طاقته في بعض حالاته · في هذه الحالة يظل المجال منتظما ، ولكن لن تكون له قيمة صفرية ·

وهناك حالة أخرى معتملة ، وهى وجود أكثر من قيمة للمجال ، بالضبط كما في حالة الشريط الذي له وجهان ، ويقابل الوجهان هنا أن تكون اللمجال قيمة موجبة وأخرى سالبة .

ويبين الشكل ( ٩ ) توزيع الطاقة لمجال غير خطى نمطى • فعند النقطة الصغرية للمجال ، توجد ظاقة تشبه قمة تل بين واديين • كل واد يقابل احدى القيم الدنيا لحالات الطاقة للمجال ، احداهما عند قيمة موجبة له والأخرى عند قيمة سالبة • فاذا كان المجال له قيمة موجبة

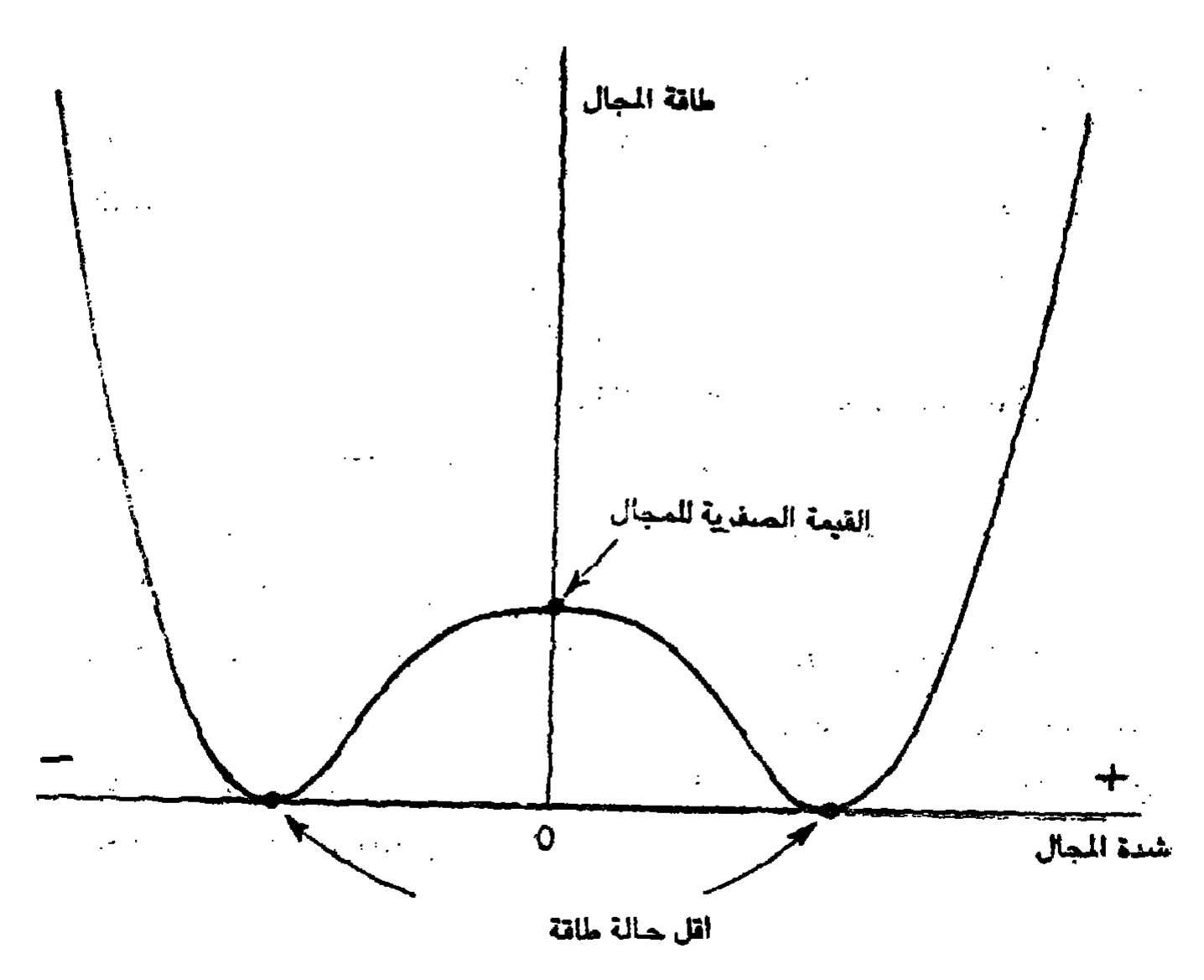

الشكل (٩) منحنى العلاقة بين الطاقة وشدة المجال لمجال غير خطى نمطى ينشأ في حالات المجسيمات دون الذرية • فنقطة المجال الصغرية لا تكون الطاقة فيها صغرا (قمة المتل) • كما توجد حالتان في حالة المجال الصغرى ، واحدة موجبة والأخرى سالبة ، وتمثلان وجهى الشريط في الشكل (٨) •

فى موضع من الفراغ ، وأخرى سألبة فى موضع مقابل ، فأن قيمته يجب أن تساوى صفرا فيما بينهما ، وهنا لابد من وسيلة تركز فيها طاقته الصغرية ، ويكون ذلك عن طريق موجة منفردة ، وهى تظل حبيسة بين الواديين ، ومن ثم لا تفنى ( الا أذا صادفتها موجة منفردة مضادة طبعا ) •

والتماثل مع الشرائط اليس كاملا ، حيث ان الموجات تنتقل عبرها في اتجاه واحد فقط ، أما المجالات فهي ممتدة في الأبعاد الثلاثة للفراغ ودراسة تكون الموجات المنفردة في هذه الأحوال غاية في التعقيد ، ولكن المبدأ هو نفسه ، تتركز الطاقة في مثل هذه الموجات ، وتنتشر حبيسة المبدأ هو ناطبولوجية دون أن تغني .

ويعتقد الكثيرون من المنظرين أن الموجات المنفردة يمكن أن تكشف عن المنسها على صورة جسيمات دون ذرية ، ذات خواص مثيرة وغريبة ، وفى الواقع ، فان الجسيمات المألوفة لنا كالبروتون والنيوترون وغيرها يمكن أن تعتبر ، من وجهة نظر معينة ، كموجات منفردة لمجالات معينة ، أما المرجات الجديدة فهى التي لها خواص معيزة ، ومن قبيل ذلك ما اكتشفه (رياضيا) جسيرارد تهوفت Gerard t'Hoft والكسيندر بوليسكوف (رياضيا) جسيرارد تهوفت ١٩٧٠ كانا يدرسان نوعا جديدا من المجالات دون الذرية ، يظن أنه مسئول عن القوة النووية القوية (٥) ، فاكتشفا أن لهذا المجال أكثر من حالة للطاقة الدنيا ، يمكن بينها أن « يلتوى » المجال ، وفي أحد هذه التشكيلات كانت الموجة المنفردة الحادثة أشبه بر « شيحنة ، مغناطيسية منفردة ، وكافة المغناطيسيات المعروفة لها قطبان ، موجب وسالب ، ولم تكشف الأبحاث بعد عن وجود مثل ذلك قطبان ، موجب وسالب ، ولم تكشف الأبحاث بعد عن وجود مثل ذلك القطب المغناطيسي المنفرد ،

وقد امتدت أبحاث الموجات المنفردة مؤخرا لتكون في الأبعاد الأربعة، بادخال الزمن كعنصر في وجودها ، بحيث تكون ذات وجود عابر • متل هذه الموجات المنفردة اللحظية « instantons » كما أطلق عليها ، يمكن أن تلعب دورا خطيرا في العالم دون الذرى ، وذلك لكونها تسمع بتحويلات

بین تشکیلات المجالات بصور لم یکن یظن آنه مسموح بها من قبل · وفی عبارة عامة ، یمکن لمجال آن ینغیر من تشکیلة الی آخری باللی ·

ان دراسة المواضيع المتعلقة بالخواص الطبولوجية ، لتجد مجالات في العديد من أفرع العلم ، من البيولوجيا الى الفلك ، ويعتقد حاليا أنه في المرحلة المبكرة من عمر الكون ، مرحلة الانفجار العظيم ، كانت المجالات غير الخطية مسيطرة على العمليسات الفيزيائية ، وقد تكون قد خلفت تشكيلات طبولوجية لا تزال باقية لليوم ، من ذلك الكينونات خطية الشكل التي أصبحت تعرف باسسم الأوتار الفائقة ، التي سنعرض لها في الفصل السادس .

ولقد تطورت أبحاث اللاخطية في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا ، بغضل الحاسبات فائقة السرعة • هذه الأبحاث المتزايدة للنظم غير الخطية تحول التركيز عن المادة الصماء الخامدة ، الى نظم ذات عناصر من العفوية والادهاش • ان القاموس الميكانيكي القديم للعلم يتلاشى ليفسيح مجالا للغة أقرب للغة البيولوجيا منها للفيزياء • التكيف ، التآزر ، التنظيم ، الغ وفي كثير من الحالات تظهسر نفس الظاهرة في نظم غير مادية بالمرة ، كشبكات الحاسبات والنساذج الاقتصادية • وعلى ذلك فمع استنفاد التشبيه بالماكينة ، ذوت العلاقة بمادية نيوتن ، ومع التوسع في الدراسات اللاخطية يتزايد معدل فناء النمط النيوتوني للتفكير ، كأساس لفهم الحقيقة •

ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذه النكهة بعد ــ النيوتونية من التطور ، فان الكثير من الأبحاث اللاخطية تحتفظ بفكرة نيوتن عن الغراغ والزمن ومع التركيز على دراسة النظم بدلا من الآلات ، فان النظم ينظر اليها كمحتلة لفراغ وزمن مطلقين ، ولكنا نعرف منذ قرن تقريبا أن هذين العنصرين لمادية نيوتن يجب أن يتخلص منهما ، مما يستتبع نتائج لا تقل بها، عما قدمناه ،

### هوامش الفصل الثاني

- (۱) التعبير الفنى لخلط الموجات ، تعديل modulation» ، وتترجم في بعض الكتابات ، والتضمين ، ولفصلها ، اعادة التعديل demodulation » ، المترجم .
  - (٢) لمتابعة هذا القسم نعرض المصطلحات التالية :
- موجة wave بريجة ripple تعوجات المسطرابات المسطرابات بريد (عدد الموجات في الثانية ، ووحداتها هيرتز ، أو مضاعفاته ، مثلا ميجاهيرتز ) frequency ، طول الموجة (المسافة بين قمتين أو قاعين للموجة ) wave length ، سعة الموجة (القصى ارتفاع للمرجنة ) superimposed \_ (المشرجم)
- (٣) الذرات في حالتها المتأنية ، أي منزوع عنها الالكترونات ، وهي ما تسمى أحيانا بالمصورة الرابعة للمادة \_ ( المترجم ) .
- (٤) نسبة الى بريان دافيد جوزيفسون ، حاز على جائزة نوبل عام ١٩٧٣ ( المترجم ) ·
- (٥) القوة المستولة عن ترابط البروتونات داخل الذرة ، اما القوة النووية الضعيفة غيى المستولة عن ظاهرة الاشعاع النووي ( المترجم )

#### الغمسل الثسالت

# الحساض العجيب

علمنا آینشتین آن المکان والزمان لیسا کما نحس بأحاسیسنا الفطریة و بدایة بیجب آن ینظر الیهما کواجهتین لکل اکبر ، ألا وهو الزمکان spacetime ومن وجهة النظر الاکثر شمولیة للنظریة النسبیة، فمفاهیم کالطول والکتلة والفترة الزمنیة یجب آن تأخذ منظورا أرحب مما هی علیه فی الحقیقة الجامدة لحیاتنا الیومیة و حتی فکرة « التواقت مما هی علیه و مفهوم « الآن » ، یأخذان خاصیة مراوغة تجری علی عکس ما الفتاه بقطرتنا و ان ما تأخذه النظریة النسبیة بید ، تعیده بالید الأخری علی صورة مفاهیم و ثوابت أساسیة اکثر حداثة و

## حلية الفضاء The arena of space

يعتبر أغلب الناس الفضاء قضية مسلما بها \* انه جزء من خبراتنا اليومية لا يكاد يحتاج للتساؤل عنه ، فكيف يمكن للفضاء أن يكون خلاف ما تعودناه عليه ؟ ان الشك لا يبدأ في التسلل لنا الاحين نواجه بسؤال من قبيل : هل هو ممتد الى ما لا نهاية ؟ هل وجد قبل وجود الكون ؟ عند هذه النقطة يثور سؤال آخر : من أين تولدت فينا تلك النظرة البديهية للفضاء بادىء ذى بدء ؟

يعود المؤرخون بمفهوم الفضاء كبديهية الى الاغريق ، حين ربط ربطا و ثيقا بتطور الهندسة ، والتى حظيت بأكثر صور الصياغة انضباطا ، وازدهرت على يد اقليدس . وحتى يضع علماء الهندسة نظرياتهم ، أدخلوا مفاهيم مثالية كالخطوط المتوازية ، عرفت على أنها تمته الى ما لا نهاية دون أن تتلاقى وكان وجود مثل هذه الخطوط مطلوبا لكى يمكن المنظرين من اثبات نظرياتهم ، وهى تتطلب ، ضمنيا ، وجود « لا نهاية » يمكن للخطوط ، من الناحية النظرية ، أن تمته اليها · وهذه الافكار ليس منها ضرر ، طالما أنها ظلت في حيز التجريد · ولكن المساكل تثور حين يبدأ التعرف على الفضاء بالمفهوم الفيزيقي ، أى في العالم الواقعي ، من خلال المفهوم الهندسي · وأول محاولة من هذا القبيل كانت على يد صاحب فكرة الذرة ، قبل زمن من وقت اقليدس — والذي — كما ذكرنا في الفصل الأول — نهب الى أن الكون مكون من شيئين لا ثالث لهما : الجسيمات غير القابلة نهب الى أن الكون مكون من شيئين لا ثالث لهما : الجسيمات غير القابلة للتجزئة ( الذرات ) ، والفراغ الذرات ، وتلعب فيها الدراما الحاصة بها · هذه الصورة قريبة جدا لنظرة الناس الفطرية للفضاء اليوم ·

ودخلت فكرة الفراغ اللانهائى فى تعارض مبساشر مع علم الفلك الاغريقى ، والذى ذهب الى أن الكون محدود وكروى ، فيه الكرة الأرضية مركز لكرات تدور حولها ، وكان السؤال حول ماذا يوجد خارج الكرة المخارجية محيرا للغاية ، وحاول أرسطو ، فى القرن الرابع قبل الميلاد ، تحاشى هذا السؤال بادخال تعريف غريب للفضساء ، مؤكدا أن الكرة المخارجية ليست محتواة فى أى شىء ، فهى تحتوى ، ولكنها غير محتواة ، باختصار ، لا يوجد لها خارج ،

وكان مؤيدو فكرة الفراغ يواجهون دائما بالأحجية التالية: لنفرض اننا رحلنا الى أبعد نقطة فى الكون ، ثم مددنا ذراعنا ، ( أو قذفنا برمع ، طبقا للتعبير المفضل لدى الشاعر ليوكريتس ) ، ماذا سنلاقى ؟ أمزيد من الفراغ ؟ حائط صلد ؟ وماذا سيحدث للذراع ( أو الرمح ) ، هل ستذوى؟ أم تتلاشى فجأة ؟

وظل التعارض مشتعلا لقرون ، الى عصر النهضة وبزوغ العلم الحديث ، وتحت تأثير كوبرنيكس وجاليليو ونيوتن ، هجرت الفكرة القديمة عن الكرات المحدودة ، وأصبح مفهوم الفضاء اللامحدود المحتوى على النجوم والكواكب مقبولا ، ولكن ظهرت عقبة جديدة ، فنيوتن تبنى

تصور الغضاء بما هو أكثر من المفهوم الهنسدسى ، حيث انه كان مهتما اساسا بالصيغ الرياضية لقوانين الحركة · ويتطلب هذا فراغا ذا خواص ميكانيكية أيضا ·

## المكان المطلق وقوانين الحركة

من أقدم المسائل في العلم والفلسفة التمييز بين الحركة المطلقة والنسبية ، فمن التجارب المألوفة أنك تشعر بتحرك قطارك ، بينما في الواقع الذي تحرك مو قطار مجاور ، تحرك ببطه في اتجاه مضاد ، أما لو كانت الحركة فجائية ، فان هذا الخطأ لن يحدث ، بسبب تأثير ذلك على الجسم ، فالتغير في السرعة اذن ، أو ما نسميه « العجلة ، أو التسارع عددوا المعلق ، شيء خلاف السرعة المنتظمة ،

وتتضمن قوانين نيوتن الشهيرة ما نسميه اليوم مبدأ النسبية (١)، والذي اكتشف بواسطة جاليليو من قبل • ومن الأفضل توضيح المبدأ عن طريق مثال : تخيل أنك على متن طائرة تطير في حركة ثابتة من حيث الاتجاه والسرعة والارتفاع • أن يحسدت في هذه الحالة أي احساس بالحركة بأى شكل من الأشكال • وسنتم كافة الأنشطة ، كمل ووب من الشاى ، أو التجول داخل المر ، بصورة طبيعية تماما ، وتبعا لتفسير جاليليو ونيوتن ، فذلك بسبب أن الحركة المنتظمة في خط مستقيم هي حركة نسبية تماما ، بمعنى أنها لا اعتبار لها الاحين تنسب لشيء ما • وعلى ذلك ، فقولك ان جسما ما له سرعة كذا لا معنى له ، اذ يجب أن تحدد بالنسبة لأى شيء قيست السرعة وفحينما نقول ان سيارتنا منطلقة بسرعة ثلاثين ميلا في الساعة ، فان ما نقصده أن هذه السرعة منسوبة للطريق • ويبدو التمييز هاما اذا ـ لا قدر الله ـ اصطدمت السيارة بأخرى تسير بنفس السرعة ، وفي اتجاه مضاد • هنا تكون السرعة النسبية بين السيارتين ستين ميلا في الساعة، وليس ثلاثين وهي السرعة التي يتسبب عنها الدمار الحاصل • وعلى ذلك فعلينا أن نتخلى عن فكرة السرعة خلال الفضاء ، حيث لا توجد علامات مميزة ننسب اليها سرعة الأرض مثلا • فقياس سرعة الأرض يقتضى أن نحدد بالنسبة لأى شيء تكون السرعة ، هل بالنسبة للقمر ، أم المريخ ، أم مركز المجرة ؟ كما أنه ليس لنا أن تتصور وجود جسم في خالة سنكون مطلق في الفضاء ٠

فالقصص الخيالية التي تبين أن العدو قد « توقف في الفضاء » تنتمي ألى علم ما قبل عصر النهضة ·

حركة منظمة في خط مستقيم اذن لا يميز بين الحركة الحقيقية والظاهرية ويختلف الأمر حينما نأتى الى الحركة غير المنتظمة والظاهرية على المائرة من سرعتها أو انجاهها وفان أثرا لذلك سيحس على شكل اندفاع للأمام أو للخلف ، بينما سيصعب القيام بنشاط ما

وقد فسر نيوتن هذه الظاهرة بانها بسبب « القصور قعل الرغم من أن الأجسام لا تقاوم الحركة المنتظمة ، فانها تقاوم التغير فيها ، سواء كان تسارعا في نفس الاتجاه ، أو تغييرا في الاتجاه ، أو كليهما • فالأجسام تحاول الاستمرار في الحركة السابقة ، في مواجهة التغيير • ومن الأمثلة الهامة في هذا الخصوص ، والتي أولاها نيوتن عناية خاصة ، الحركة الدائرية ، والتي تتولد فيها ما يعرف بالقوة الطاردة المركزية centrifugal force . هذه القوة يعرفها من ركب أرجوحة دوارة ، أو سيارة انحرفت عن اتجاهها بسرعة •

هذا الخلاف بين الحركة المنتظمة والمتغيرة خلاف عميق ، فبينما أن الحركة المنتظمة نسبية ، فان الحركة المتغيرة تبدو مطلقة ، فالمرء يمكنه تمييزها بدون اللجوء لمرجع خارجی فراكب الأرجوحة الدوارة يعلم أنه متحرك دون الاضطرار للنظر الى الأرض ، وأنه هو المتحرك وليس شيئا آخر بالقرب منه ، وقد توصل نيوتن الى أن هذه الحركة التى لا تحتاج لمرجع خارجى يجب أن تنسب للفضاء ذاته ، ووضع اصطلاح « الفضاء المطلق absolute space »، ناظرا اليه من منظور معين كمادة تحتوى كل الأشياء ، وبداخله يمكن للأشياء أن تتسارع ، وبناء على هذه النظرة ، فان رد فعل الفضاء هو الذى يسبب القصور الذاتى ، والقوة الطاردة المركزية ، بالضبط كما تسحب يدك في الماء ،

ولتوضيح هذه الفكرة ، تخيل نيوتن هذه التجربة ؛ تخيل دلوا ممتلئا بالماء ، معلقا من حبل طويل ، وهب أن الحبل قد فتل بشدة ، ثم أطلق ، فأخذ الدلو في الدوران ( الشكل ١٠ ) • يظل الماء في البداية غير متأثر ، ثم يبدأ في الدوران أيضا الى أن يدور الدلو والماء بنفس السرعة • وعينما يدور الماء ، فإن سطحه سسوك يتقوس المسقل ، بسبب القوة

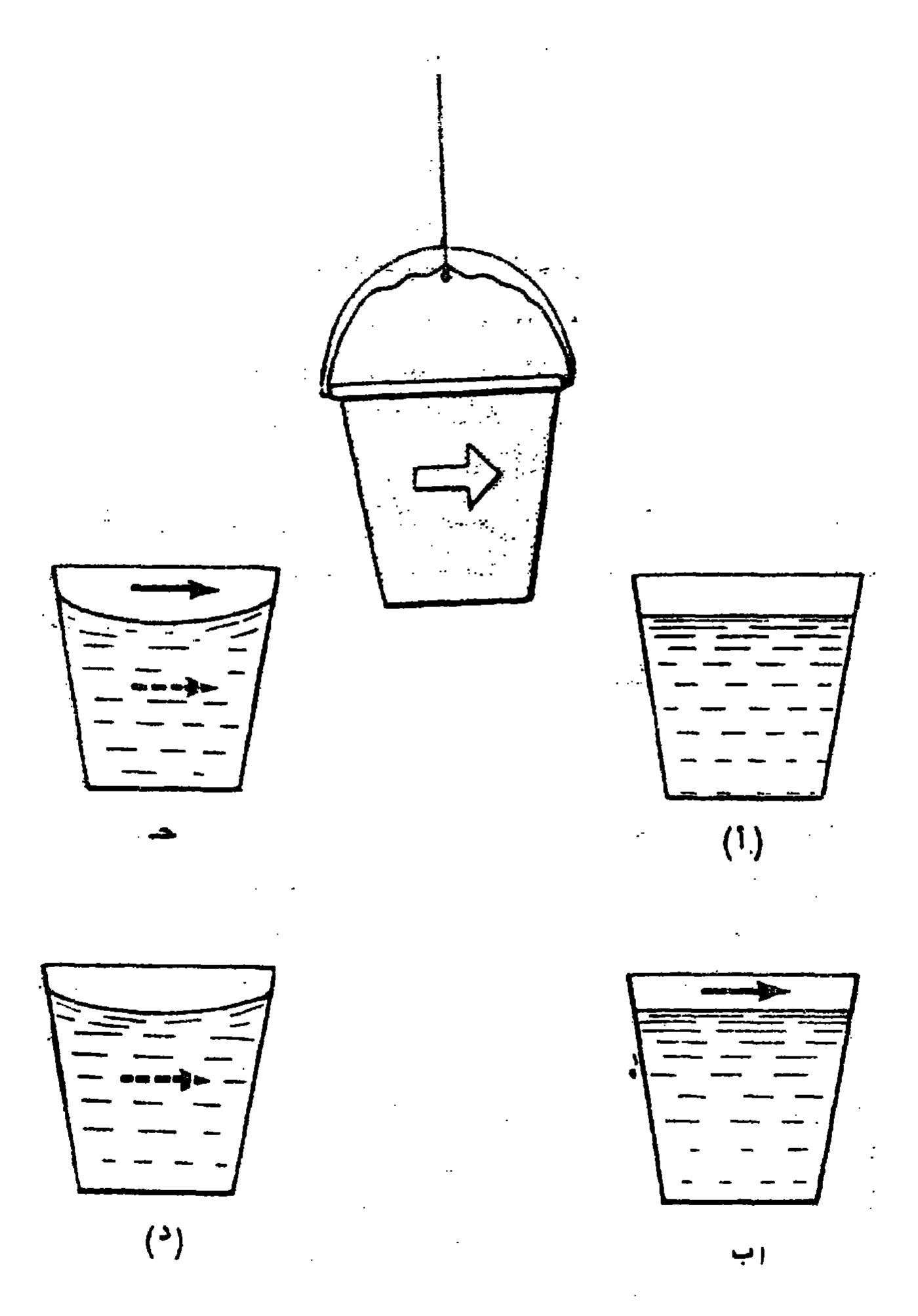

الشكل (١٠): تجربة الدلو لنيونن ، يفتل الحبل ثم يترك الدلو المتلىء بالماء - ( الشكل ١ ) يبدو فيه سطح الماء مستويا ، حين يبدا الدلو في الدوران ( السهم المتصل ) يفلل السطح مستويا ( الحائن ب ) • عند سرعة معينة للماء ( السهم المتقطع ) يقوس سطح الماء الاسفل ( الحالة ج ) • اذا ما اوقف الدلو ، يغلل تقوس الماء برهة ( الحالة د ) - ويوضح ذلك أن تقوس سطح الماء ليس مرتبطا بحركة الماءمنسويا لحركة الدلو •

الطاردة المركزية · واذا ما أمسكت بالدلو لايقافه ، فان الماء سيظل يدور الفترة ، متخذا نفس الشكل المقوس ·

يمكنك أن تحكم على دوران الماء بالنظر الى سطحه ، دون رجوع لأى شيء في الكون ، فالماء ساكن حين يكون سطحه مستويا ، ومتحرك حين يكون مقوسا ، وعلى وجه الخصوص ، فالتقوس لا علاقة له بحركة الدلو الحامل للماء ، ففي بداية التجربة ، كان العلو متحركا بالنسبة للماء ولكن السطح كان مستويا ، وفي نهايتها ، كان الدلو ساكنا ، والسطح مقوس، وفي وسطها ، لم تكن هناك حركة نسبية بين الدلو والماء ، ولكن السطح ظل مقوسا ، في حين أنه قبل بدء التجربة ، لم تكن هناك أيضا حركة نسبية بينهما ، ولكن السطح كان مستويا ، وعلى ذلك يبدو أن التقوس يعتمد على الحركة المطلقة للماء ، تلك التي نسبها نيوتن لما أسماه المفضاء المطلق ،

ولك أن تدفع بالتجربة قدما ، بتخيل أنك نقلت الدلو والماء للقطب الشمالى ، وعندئذ فانه حتى لو كان الدلو متوقفا عن الدوران ، والماء به ساكن ، ستجد بالقياسات الدقيقة أن التقوس لا يزال موجودا ، فى هذه الحالة بسبب أن دوران الأرض يحمل الماء معه ، نفس الدوران الذى ، ولنفس السبب ( القوة الطاردة المركزية ) يتسبب فى انبعاج الأرض عند خط الاستواء ، فالدوران ليس شيئا ينسب حتى للأرض ، أو للشمس ، أو مركز المجرة ، فسطح الماء سيكون مستويا فى الواقع فقط حينما يكون الماء ساكنا ( غير دوار ) بالنسبة لأبعد نقطة فى الكون ،

والآن ، طبقا لنيوتن ، يكون سطح الماء مستويا حينما يكون الماء غير دوار بالنسبة للفضاء المطلق وعلى ذلك ، فان اطار الاسناد الذي يحدد الفضاء المطلق يبدو أنه نفس اطار الاسناد الذي توجد فيه المجرات البعيدة ، وشبيه بذلك قولنا ان كافة المجرات ليست دوارة ، وان الكون بأسره غير دوار ، على الرغم من أن كافة ما فيه ، الكواكب والنجوم والمجرات المنفردة ، تدور ، وان هذا المنطق يبدو ملائما لمنطقنا البديهي ، ربما لأن منطقنا البديهي مبنى على ثلاثة قرون من الفيزياء النيوتونية ، ولكن هناك مرؤية بديلة ،

وقد ادعی معاصر لنیوتن ، جوتفرید لایبنز Gottfreid Leibniz انه : « لیس هناك فراغ دون مادة » • وبعد عدة سنوات عارض الفیلسوف الأسقف جورج باركلی George Barkley أیضا فكرة الفضاء المطلق ، معتبرا ایاما بغیر معنی ، قائلا : « یكفی تغییر الفضاء المطلق الی فضاء نسبی محدد بالسماء وما فیها من نجوم » •

أما بالنسبة للحركة غير المنتظمة ، فقد كتب يقول : « أعتقد أن بامكاننا أن نجد كافة صور الحركة المطلقة التي بامكاننا تصورها ، في أعماقها ليست الا الحركة النسبية ، • لقد اعتبر باركلي أن كل أشكال الحركة ، بما فيها التسارع والدوران ، يجب أن ينظر اليها على أنها نسبية بالنسبة للنجوم الثابتة ، وليس للفضاء •

ولتدعيم منطقه ، يسال باركل القارى، أن يتصور شكلا كرويا ، في فضاء فارغ الا منه ، في مثل هذا الخواء بغير الملامع ، لا يمكن تصور حركة ما لذلك الجسم ، وحتى التسارع والدوران ليس لهما معنى ، والآن ، تصور كونا ليس فيه سوى جسمين مرتبطين بحبل ، من المكن الآن تصدور حركة نسبية على طول الخط بين الكرتين ، ولكن الحركة الدائرية للجسمين حول مركز مشترك ليست متصورة ، في المقابل ، لو افترضنا أن سماء ممتلئة بالنجوم قد خلقت ، حينئذ يمكن تصدور الحركة الدورانية بالنسبة لتلك الخلفية ،

ويتعارض هذا صراحة مع رأى نيوتن حول ما يحدث فى فرض الركلى ، فحتى الجسم الكروى المنفرد يمكن أن نحس بدورانه من انبعاجه عند وسطه ، والجسمان المربوطان بحبل يمكن الاحساس بدورانهما من الشد فى الحبل ، والتأثيران يعودان للقوة الطاردة المركزية ، وقد بين غيوتن صراحة أن التساثير الذى يميز الحركة المطلقة عن النسبية هو خلك القوة ،

ورغم النجاح الساحق لميكانيكا نيوتن ورؤية العالم من خلالها ، قان الموضوع الشائك للفضاء المطلق والدوران المطلق لم يختف فلمي

النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، تناول الموضوع الفيلسوف اير نست مساخ Earnest Mach المعروف بأبحاثه فى الصوت ، وتكريبا لذكراه أطلق اسمه على سرعة الصوت ، وقد رفض ماخ تقبل فكرة فضاء مطلق غير منظور ، قائلا ، كما ذهب باركلى ، ان الحسركة المنتظمة غير المنتظمة كلتيهما نسبيتان ، فالدوران مثلا ، نسبى بالنسبة للنجوم الثابتة ، ولكن هذا يترك موضوع القوة الطاردة مفتوحا ، فاذا لم تكن رد فعل من الفضاء المطلق ، فمن أين أتت ؟ ولقد افترض ماخ حلا وجيها ، فمن وجهة نظر الشيء الدوار ، يحس بالقوة الطاردة من منظر النجوم تدور ، فهى اذن الشيء الدوار ، يحس بالقوة الطاردة من منظر النجوم تدور ، فهى اذن الشيء الدوار ، يحس بالقوة الطاردة من منظر النجوم تدور ، فهى اذن الشيء الدوار ، يحس بالقوة الطاردة ، أو بعبارة أعم ، القصور النائرة فى الكون الفسيح طبقا لهذه الفكرة ، والتي عرفت بمبدأ ماخ ، المناثرة فى الكون الفسيح طبقا لهذه الفكرة ، والتي عرفت بمبدأ ماخ ، فأن تقلص معدتك وأنت فى مركبة بالمسلاهى سببه جدف من نجوم (مجرات ) على أبعاد سحيقة ،

وعلى الرغم من أن ماخ لم يستطع أن يقدم صياغة دقيقة لكيفية حدوث ما ذهب اليه ، فان فكرة كون القصور الذاتى تفاعلا بين الجسم والأجسام البعيدة فى الكون قد أثرت بعمق على الكثير من المفكرين وينشتين يعترف بأنه تأثر بكتابه « الميكانيكا » عند وضعه لنظريته عن الجاذبية ، المعروفة باسسم النسسبية العامة ولكنه فى هذا الوقت كان قد غسير مفساهيم كشيرة عن طبيعة الفضاء والزمن ، فى نظريته النسبية الخاصة التى نشرها عام ١٩٠٥ .

## بعسيرة آيشتين

قوانين نيوتن حين تطبق على الحركة المنتظمة التى تكون فيها سرعة الأجسام واتجاهها ثابتا هى نفسها بالنسبة لكل مشاهد متحرك بسرعة منتظمة ، فهذه القوانين تنكر على أى مشاهد أو جسم مادى ميرة تحديد ثبات مطلق قياسى • وفي هذا المضمار ، يكون السؤال عن سرعة الأرض خلال الفضاء لا معنى له ، بالضبط كما لا يمكن لسفينة الأعداء الفضائية

أن تتوقف في الفضاء • ولكن مسألة سرعة الأرض خلال الفضاء أخذت منعطفا جديدا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و فأعمال فاراداي وماكسويل كشفت عن وجود مجال كهرومغناطيسي كعامل مسئول عن نقل القوى الكهربية والمغناطيسية عبر ما كان يتصور أنه فراغ خاو وقد استنبط ماكسويل المعادلات المعروفة باسمه ، والتي تصف كيفية شبق الموجات الكهرومغناطيسية لطريقها خللال الفضاء وقد حسب سرعة هذه الموجات ، ووجد أنها بالضبط تساوى سرعة الضوء • وحيث ان الضوء كانت سرعته معروفة ، لكن ماهيته لم تكن كذلك ، فأن هذا كان دليلا قاطعا على أن الضوء هو نوع من تلك الموجات • ونحن نعلم أيضا أن الاشبعاعات كأشبعة الراديو وأشبعة اكس وغيرها هي أيضا من الرقم ، المعبر عن سرعة تلك الموجات ، أنه ثابت محدد بالمعادلات فقط ، فأين المرجع الذي نسبت اليه هذه السرعة ؟ هذا ما تساءل عنه العلماء ، وبسببه ظهرت فكرة الأثير ، كوسط يملأ الفضاء بأكمله • فالموجات الكهرومغناطيسية ، والتي أصبحت ينظر اليها كاهتزازات منطلقة عبر الأثير، يجب أن تكون سرعتها منسوبة للأثير • وقد استتبع ذلك على التو أنه يمكن قياس سرعة الأرض بمفهوم مطلق ، وليس بالنسبة للفضاء الخاوى ، بل بالنسبة للأثر .

وأصبح الأثير يلعب دور الاطار المرجعي لحالة السكون المطلق ، فالنسبة له يمكن أن تقاس حركات كافة الأجسام · وأصبحت المهمة الأولى على مدى العقدين الأخيرين من القرن الماضي هي : قياس سرعة الأرض للأثير · وذلك بقياس الفرق بين سرعة الضوء في اتجاه حركة الأرض وسرعته متعامدا عليها · وجاءت المفاجأة المذهلة ، حيث أثبتت أدق التجارب دقة ، وعلى وجه الخصوص تلك التي أجريت بواسطة العالمين البرت ميكلسون Albert Mechelson وادوارد مورلي Edward Morly من الولايات المتحدة ، أن السرعة في الاتجاهين واحدة · لم توجد أية دلالة على أي تأثير تسببه الأرض في حركتها عبر الأثير ·

ورغم أن آينشتين كان من تحقق على يديه حل اللغز الناتج عن عدم وجود أثر لتيار الأثير عن طريق نظرية النسبية الخاصة عام ١٩٠٥، الا أن القضية كانت الشغل الشاغل لعلماء الفيزياء آنذاك ، ومن المؤكد أن الأوان قد حان لتلك النظرية ، وأنها لابد ظاهرة حتى بدون عبقرية آينشتين ، والسمة الأساسية لتلك النظرية ثورية بمعنى الكلمة ، فهى تفترض أن الأثير لا وجود له ، وأن السبب في أن معادلات ماكسويل تعطى سرعة للضوء ثابتة على مستوى الكون ، هي لين هذه السرعة ثابتة مهما كانت سرعة من يقيسها ، والأكثر من ذلك ، هذه السرعة الثابتة ، وهي سرعة الضوء ، تمثل الحد الأقصى لأية سرعة نسبية بين الأجسام المادية ، فلم يحدث على الاطلاق أن يقيس جسم سرعة جسم آخر ، ويجدها أسرع من سرعة الضوء .

ومن هذه الحقيقة ، أى ثبات سرعة الضوء على المستوى الكونى ، تنبع كافة غرائب النظرية النسبية ، ومنها انكماش الطول وتمدد الزمن ويمكننا أن نعطى لمحة عن مضمون ذلك بتصور التجربة التالية : تخيل أن قطارا يتحرك وبمنتصف احدى مركباته مصدر للضوء ، فى لحظة معينة أرسلت نبضتان فى اتجاهين متضادين ، للأمام وللخلف من المركبة (الشكل ۱۱) ، فراكب القطار سوف يتصوره ثابتا بالنسبة له ، ومن ثم فسيرى أن النبضتين سوف تصلان الى نهاية المركبة فى نفس الوقت تماما ، انهما منطلقتان بنفس السرعة ، وتقطعان نفس المسافة ،

لنتصور الآن مشاهدا واقفا على رصيف القطار ، يرقب القطار مندفعا في اتجاهه • طبقا لمسلمة آينشتين ، فان سرعة الضوء هي نفسها بالنسبة له ولكلتا النبضتين ، فمن وجهة نظره تتقدم مؤخرة القطار تجاه شعاع الضوء القادم لها ، بينما تتباعد المقدمة عن الشعاع المرسل اليها ، بمعنى أن شعاع الضوء يقطع في الحالة الأولى مسافة أقل من التي يقطعها الشعاع الآخر ، وبالتالى ستصل النبضة المتجهة للمؤخرة قبل تلك المتجهة



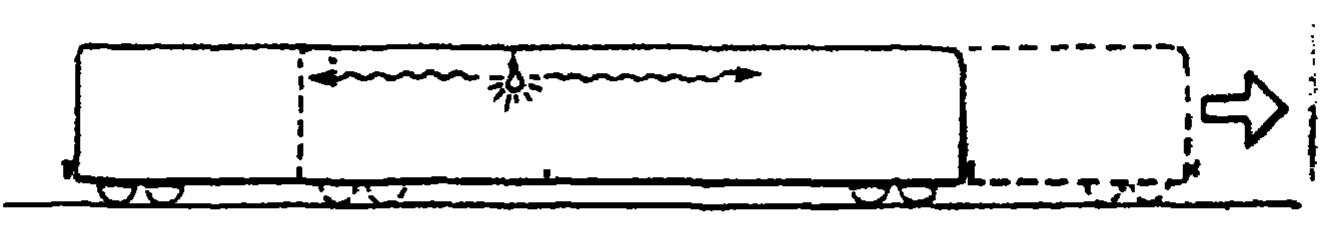



الشكل (١١): خدعة « الآن » • يومض المصباح مرسلا ومضنين في الاتجاهين المتضادين في الحربة ، الجميع متفق على أن النبضنين قد اطلقتا في نفس اللحظة ، ولكن هل هناك اتفاق على لحظتى وصولهما لنهايتي العربة ؟

(١) من وجهة نظر المسافر ، النبضنان تتحركان بنفس السرعة ، وتقطعان نفس المسافة ، ولذا ستصلان في نفس اللحظة لنهايتي العربة ·

(ب) من وجهة نظر مشاهد على الرصيف ، النبضنان تتحركان بنفس السرعة أيضا ، واكن لا تقطعان نفس المسافة ، فالنهاية الخلفية تتحرك مع الضوء ، فتقل مسافة النبضة المتجهة البها ، ويترتب عليه أن يرى النبضة المتجهة للخلف تصل قبل النبضة المتجهة للأمام • يكمن سر الخلاف في كون كلا المراقبين يريان الضوء يتحرك بنفس السرعة •

ما الذي نستخلصه من هذه النجربة الخيالية (٤) ؟ ان حادثتين انيتين ( وصول النبضتين لمقدمة العربة ومؤخرتها ) بالنسبة لمشاهد ( راكب القطار ) ليستا كذلك بالنسبة لمساهد آخر ( المساهد على الرصيف ) • وبمعنى آخر ، فالآنية على المستوى الكونى ليست مطلقة ، بل هي نسبية ، فكل مشاهد له قياساته الخاصة به للفترات الزمنية بين الأحداث ، بحسب طبيعة حركته •

وبنفس الطريقة ، نجد أن لكل مشاهد قياساته الخاصة بالنسبة لنمسافات بين نفس الأحداث ، فمن المتصور أن يرى شخص منطلق في الفضاء بسرعة قريبة من سرعة الضدوء المسافة بين الأرض والشمس ١٥٠ كيلو مترا فقط ، بدلا من ١٥٠ مليون كيلو متر .

# تزاوج الفضاء والزمن:

يفقد كل من الفضاء والزمن ، كل على استقلال ، استقلالهما في نظرية آينشتين ، الا أن المزيج بينهما ، الزمكان spacetime ياخذ معنى خوهريا لا يظهر لو أخذنا كل عنصر من العنصرين على حدة ، فحين يغير جسم متحرك من حالته الحركية ، فان علاقة المكان بالزمن تتغير ، مما ينتج عنه أن تتغير طريقة تصورهما ، ولكن لما كان الفضاء والمكان هما واجهتين لكل أعم وأسمل ، فان الزمكان ذاته يظل ثابتا في خواصه حتى بالنسبة للأجسام المتحركة بطرق مختلفة ، وعلى الرغم من أن الزمن يظل فيزيائيا متميزا عن الفضاء ، الا أنه يوجد رباط وثيق يربط الزمن بالأبعاد الثلاثة للفضاء ، بما يبرر التحدث عنهما ككل واحد ، كمتصل من أربعة أبعاد ، مستخدمين لغة رياضية تأخذ في الاعتبار التميز الفيزيقي بينهما .

ويمكن فهم الفكرة بالمقارنة بالأبعاد الثلاثة المألوفة للمكان · تخيل عصا نتطلع اليها من عدة اتجاهات · ان الطول الظاهرى لها يختلف طبقا لزاوية الرؤية ، كما هو مبين في الشكل ( ١٢ ) · فاذا نظرنا اليها من

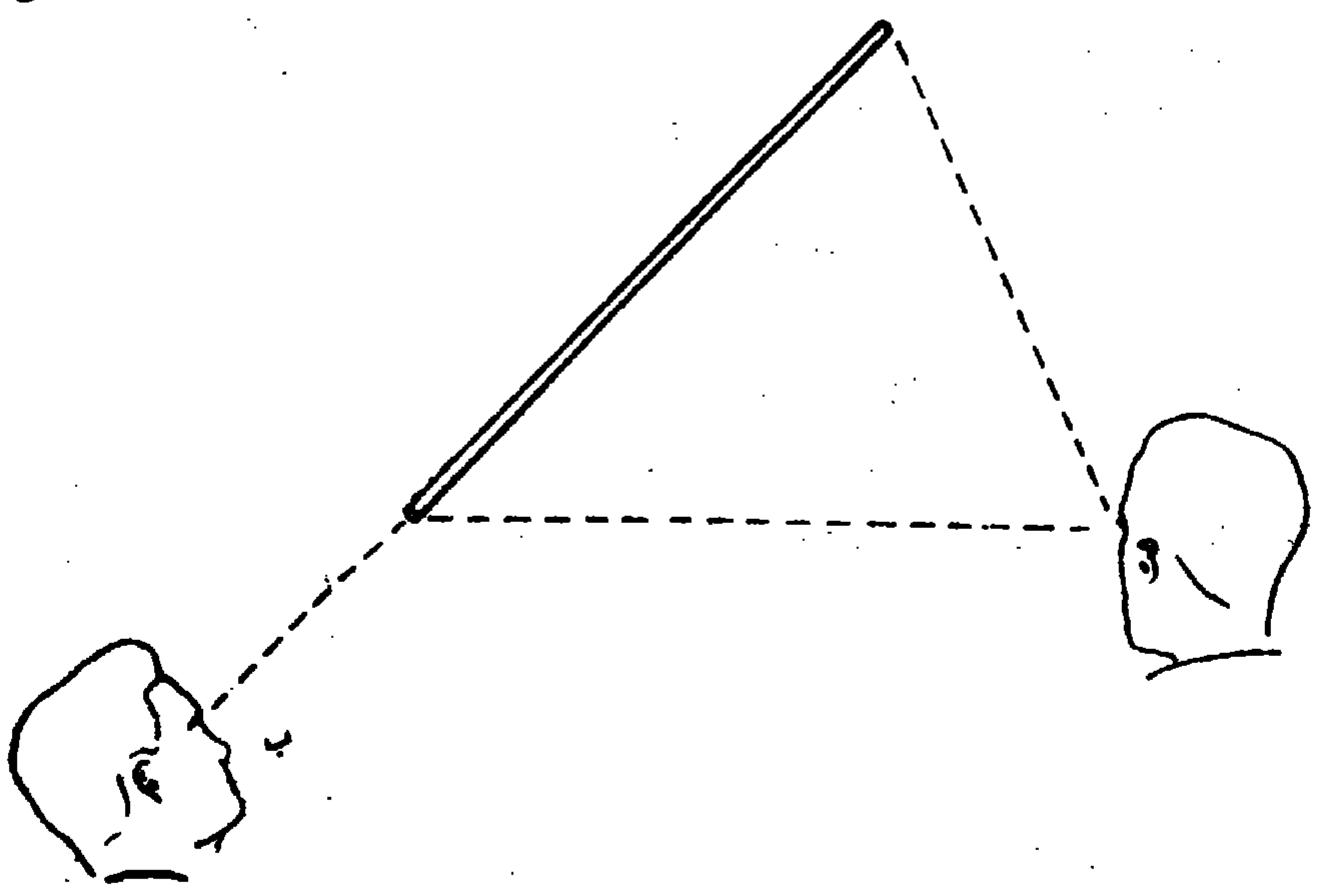

الشكل (۱۲): يعتمد الطول الظاهرى لعصا على الزاوية التى ننظر اليها بها ، فبينما يرى المشاهد ( ب ) كنقطة .

اتجاه متعامد عليها فستظهر لنا ببعدها الحقيقى ، بينما لو نظرنا اليها في نفس اتجاه طولها لبدا طولها صفرا ، الا أن العقل البشرى قد تآلف مع هذه الظاهرة ، فلم نعد نخدع بها ·

وتوجد صياغة رياضية بسيطة تربط الطول الحقيقى بالأطوال الظاهرية فى الأبعاد الثلاثة للمكان تقول: « للحصول على الطول الحقيقى خذ مربعات الأطوال الظاهرية ، واجمعها معا ، ثم خذ الجذر التربيعى للمجموع ( الشكل ١٣ ) ، وقد يشعر القارىء بحق أنها تعميم لنظرية فيثاغورث فى الأبعاد الثلاثة ، ويقوم العقل البشرى بهذه المهمة تلقائيا ، حيث نرى النتيجة شيئا بديهيا ،

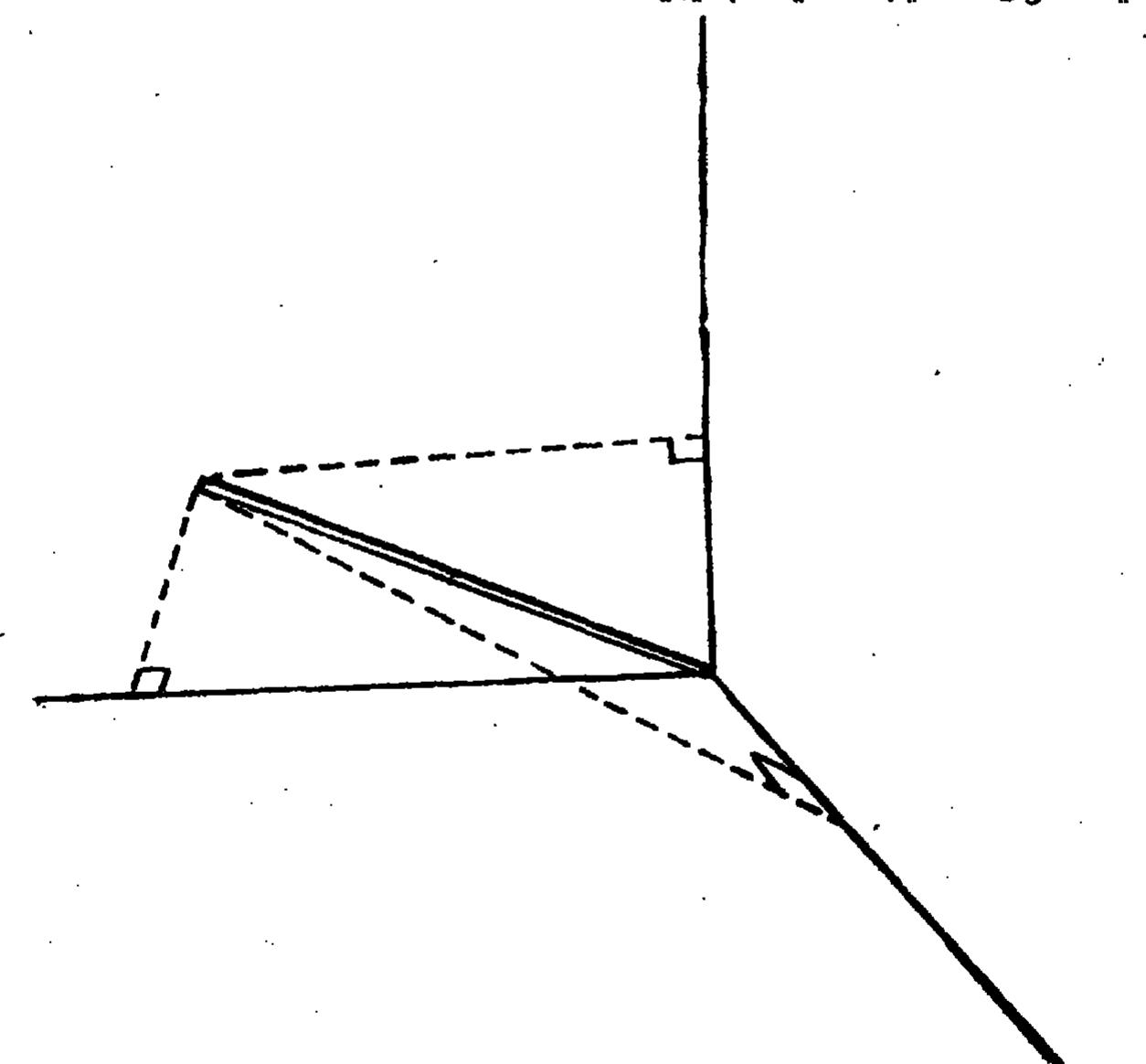

اللبكل (١٣) : يمكن حساب الطول الحقيقي لعمنا بتطبيق نظرية فيثاغورث على مساقط العمنا على الاسطح الثلاثة المتعامدة •

وفى الأبعاد الأربعة للزمكان ، علينا أن ننظر ، للأشياء كالعصا على أنها ذات أبعاد أربعة ، فما معنى ذلك ؟ انها تعنى أنه لابد من الأخذ في

الاعتبار اللحظات التي نرى فيها نهايتي العصا ، فلو كانت تلك اللحظات تقع عند أزمنة مختلفة ، فان العصا سيكون لها امتداد في الزمن كما هو لها في الفضاء ، وفي هذا الوضع رباعي الأبعاد ، هناك أيضا اختلاف في الطول الظاهري للعصا ، وحيث اننا نتحدث عن أربعة أبعاد وليس ثلاثة فان زاوية الرؤية ستكون أوسع مجالا ، وقد عرفنا كيف تتغير زاوية الرؤية في الفضاء ، فكيف نغير الزاوية بين ، مشلا الاتجاه العمودي في الفضاء ، والزمن ؟ الاجابة ، بالتحرك في الاتجاه العمودي بسرعة محسوسة بالنسبة لسرعة الضوء ، عندلذ سيبدو الطول أقصر في التجاه الحركة ، هذا ببساطة هو الانكماش الطولي الذي أشرنا اليه من اتجاه الحركة ، هذا ببساطة هو الانكماش الطولي الذي أشرنا اليه من النظر لهذا التأثير على أنه مقايضة بين المسافة والزمن ، والسؤال اذن ، المنظر لهذا التأثير على أنه مقايضة بين المسافة والزمن ، والسؤال اذن ، الرابطة بين الاثنين ، وهو ٢٠٠ ألف كيلو متر في الثانية ، فان الثانية تكون مساوية لمسافة بسافة كبلو متر ، وهي ما نطلق عليه الثانية تكون مساوية لمسافة بسافة كبلو متر ، وهي ما نطلق عليه الثانية الفسوئية (٢) ،

والسبب في عدم شعورنا بالكون كرباعي الأبعاد هو أن المقايضة بين المسافة والزمن لا تحس الا عند التحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء ، وحيث ان تحرك جسم مادي بهذه السرعة أمر غير متصور في الحياة اليومية ، فلم يكن من داع لأن يتكيف العقل البشري على ذلك .

ولناخذ مشالا محددا ، عند حوالى ٩٠ بالمائة من سرعة الضوء ، تنكمش الأطوال بحوالى النصف ، بينما تبطىء الساعة بحيث تسير بنصف سرعتها ٠ الا أن هذه التغيرات ذات طبيعة نسبية ، أى منسوبة لمشاهد معين ٠ فالساحرة المعطية العصا وتطير بتلك السرعة لن تشاهد أى تغير لا فى طول عصاتها ولا فى ساعتها التى تحدد مرور الزمن بالنسبة لها ٠ بل انها سترى أن هذه التغيرات قد حدثت بالنسبة للأرض ، فانكمشت فيها الأطوال وتباطأت الساعات بالنسبة لساعتها ٠ وعلى ذلك ، فبالنسبة للمشاهدين المتحركين بسرعات مختلفة ، فكل سسيرى التغير قد حاق بالمشاهدين المتحركين بسرعات مختلفة ، فكل سسيرى التغير قد حاق بالمشاهد الآخر ، فانكمش طوله وتباطأت ساعته ٠

ورغم هذا التمازج الحميم بين الزمن والفضاء ، فان الزمن سيظل مو الزمن ، والفضاء هو الفضاء و هذا التميز يجد تعبيرا عنه في الصياغة الرياضية ، بتعديل طفيف في نظسرية فيثاغورث ، هو أن مربع الزمن ( بعد تحويله لمسافة كما سبق ) يطرح من مجموع مربعات المسافات ، لا يجمع عليها ، هذا الفرق بدوره يتمخض عن نتائج غريبة ، فناتج الطرح قد يكون موجبا ، سالبا ، أو صفرا ، أما في حالة الأبعاد المسافية الصرف ، فناتج الجمع موجب دائما ، ولا يمثل أخذ الجذر التربيعي مشكلة ، أما في حالة الأبعاد الأربعة ، فالمسألة أعقد من ذلك ،

ومن المحتمل أيضا أن يكون ناتج الطرح صفرا ، اذا تساوت المسافة الزمنية مع المسافة الفضائية ( المكانية ) ، بأن رصدت الفترة بين الحادثتين فكانت سنتين ، هنا يكون البعد الزمكاني مساويا للصفر ، فمن وجهة نظر الزمكان ، لا يوجد تباعد بين الحادثين ، هنا أيضا نقول ان البعد الزمكاني ذو سمة « زمنية » ، لأن الحادث هنا أن نبضة الضوء من الانفجار الأول قد وصلت النجم الثاني في لحظة انفجاره بالضبط ، ولهذا السبب يمكن النظر للنقاط على مسار الزمكان لنبضة ضوئية على أن الأبعاد الزمكانية بينها صفر ، وعلى ذلك ، فرغم أن الزمن والمكان قد امتد كلاهما بالنسبة للنبضة الضوئية ، فانه من وجهة نظر الزمكان لا يوجد أي

تباعد ، ويعبر عن ذلك أحيانا بأن الفوتون ( جسيم الضوء ) يزور كل النقاط على خط مساره في نفس اللحظة ، أو أنه بالنسبة للفوتون ليست هناك مسافة ما يقطعها عبر الكون ·

وقد أظهر هذا التصور للكون رباعي الأبعاد مقدرة فائقة في تفسير الكثير من الظواهر الفيزيائية ، حتى غدا مفهوما ومقبولا تماما لتصور العالم · ولقد محى من منطق التفكير ما تعارفنا عليه من « الآن » ، أو تقسيم الزمن الى ماض وحاضر ومستقبل · وقد عبر آينشتين عن ذلك في خطاب لصديق حول الموت : « ان الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لنا نحن الفيزيقيين المخضرمين ، مجرد خدعة مهما استقرت هذه المفاهيم في الأذهان » · والسبب في ذلك أن الزمن لم يعد ، من وجهة نظر النسبية ، « يحدث » حثيثا ، أو لحظة بعد لحظة ، بل هو يمتد ، كما المسافة ، في كليته ، فالزمن ببساطة « هناك » ·

وحتى تفهم مدلول ذلك ، يجب أن تتفهم أولا أن « الآن » بالنسبة لى ليس بالضرورة كذلك بالنسبة لك • والسبب فى ذلك ، كما رأينا هو أن تواقت حادثتين متباعدتين فى الفضاء هو أمر نسبى • فما يراء شخص قد حدث قبل شىء ما ، قد يراه آخر فى مكان آخر قد حدث بعده • ونحن لا نحس بهذا فى حياتنا اليومية؛ لأن سرعة الضوء من الكبر بحيث أن اختلاف الفترات الزمنية ليس ملحوظا على مستوى المسافات الأرضية • أما على المستوى الفلكى ، فالتأثير هائل ، فحادثة فى احدى المجرات قد تراها حدثت عند الظهر فى معمل أرضى قد تبدو متأخرة لقرون من وجهة نظرك لو كنت منطلقا فى مركبة بسرعة فائقة •

ولهذه الأفكار مضامين هائلة · فاذا كانت « اللحظة الحالية » أمرا يختلف باختلاف تحرك المرء على المستوى الكونى ، فمعنى هذا أنه لدينا مدى من « الحواضر » ، البعض منه قد يقع فيما تعتبره أنت ماضيا ، والبعض فيما تعتبره مستقبلا ، على حسب المشاهدين ( الشكل ١٤) · وبعبارة أخرى ، فلحظات الزمن ليست أشياء « تحدث » فى مكان فى نفس الوقت ، حيث لن يكون سوى « حاضر » واحد حقيقى · بل ان

الزمن يمتد بصورة ما ، مثله في ذلك مثل المسافة المكانية ، بحيث ان ما يعنبره شخص يحدث الآن ، هو أمر نسبي له هو .

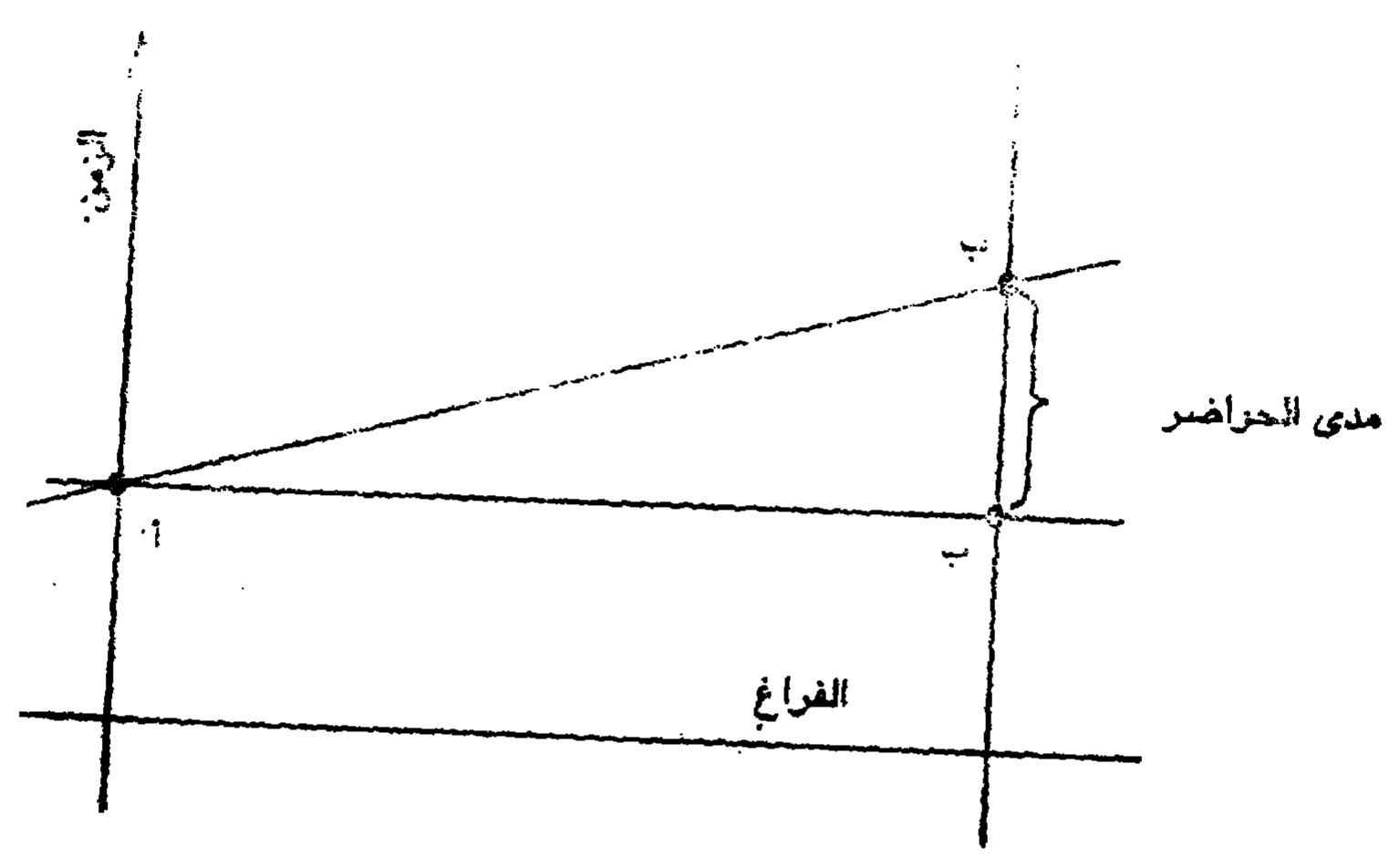

المسكل (١٤): بالنسبة الاطار مرجعي معين يكون الحدثان (١) و (ب) انبين بمعنى أن (ب) يحدث في نفس اللحظة مع (١) • بالنسبة الاطار آخر ، فالحدث (ب) هو الذي يحدث في نفس اللحظة (١) • أي من الحدثين يعلن أن يعتبر حادثا «الآن » من وجهة نظر (١) • الاجابة : ليس أي منهما ، فالآن مفهوم نسبي ، هناك مدى من «اللحظات الحالية » ممتد من (ب) الني (ب) ، يحسب السرعة التي يتحرك بها المراقب • وقد يكون المدي لمعدة قرون ؛ • فأي جدل بأن « اللحظة الحالية » هي الحقيقة جدل بلا معنى ، فالرئمن يمط مثل الفضاء ، ويكون الماضي والحاضر والمستقبل على قدم المساواة من حيث الوجود •

فهل يمكن تصسور أن المستقبل ، من منظور ما ، واقع بالفعل « هناك » ؟ هل بامكاننا التنبؤ بالمستقبل ، بمجرد تغيير طبيعة التحرك ؟ في الواقع ، فانه في تجربة القطار السابقة ، لو تصورنا قطارا آخر يسير بسرعة تتجاوز القطار الأول ، فانه بالنسبة لمشاهد على متنه ستكون الحوادث معكوسة في الزمن بالنسبة لما يشاهده مراقب الرصيف • سيبدو ذلك كما لو كان الزمن « يسير للوراء » ، من وجهة نظر ما • على أنك لا يمكنك السفر بسرعة كافية تمكنك من رؤية مستقبلك أنت • فلكي يتحقق ذلك ، يجب أن تنتقل المعلومات عن مستقبلك بسرعة سيكون معها

حاصل طرح المربعات سالبا • وقد ذكرنا أن السفر بسرعة الضوء يجعل المسافة الزمكانية تساوى الصفر ، ولجعل هذه المسافة أصغر من ذلك ، حتى تكون المسافة سالبة ، يتطلب الأمر تحسركا بسرعة أكر من سرعة الضوء ، وهو الأمر المحظور طبقا للنظرية النسبية •

وبصورة أكثر تحديدا ، فالنظرية تمنع أى تأثير فيزيقى ، أو قوة ، أو اشارة أن تتسارع حتى تكتسب سرعة أكبر من سرعة الضوء ، ومعنى ذلك أن الحوادث التى ليست بينها رابطة سببية هى فقط التى يمكن للزمن أن ينعكس فيما بينها ، ففى حالة مثال القطارين ، مهما كان اطار الاسناد للمشاهد ، فسوف تصل الاشارتان الى نهايتى المركبة بعد لحظة اطلاقهما، وليس قبلها ، حيث أن الاطلاق مرتبط سببيا بالوصول ، أما لحظتا وصولهما بالنسبة لبعضها البعض فيمكن أن تنعكسا من مشاهد ؟ خر ، وصولهما بالنسبة لبعضها البعض فيمكن أن تنعكسا من مشاهد ؟ خر ، فأقصى ما يمكن حدوثه ، مع الاقتراب من سرعة الضوء ، هو أن يظهرا كما لو كانا في لحظة واحدة ، ولكن لن ينعكس ترتيبهما على الاطلاق ، فخصداع انعكاس ترتيبهما على الاطلاق ، فخصداع انعكاس ترتيبهما على الاطلاق ، بعضها البعض ، فليس لنا ، بأية حال ، أن نعكس التسلسل السببي ، ببعضها البعض ، فليس لنا ، بأية حال ، أن نعكس التسلسل السببي ،

ولعله من المناسب أن نذكر ، باختصار ، أن كل مضامين النظريه النسبية ، بما في ذلك الانكماش الطولي وتمدد الزمن والحاجة الى القياس في الأبعاد الأربعة قد تأكدت بالتجارب المبساشرة ، فهناك الكثير من الجسيمات دون الذرية التي تنتج في المعجلات الذرية ، وهي التي يمكنها النحرك بسرعة تقترب من سرعة الضوء ، قد أظهرت صراحة آثارا كالتي تنبأت بها النظرية النسبية ، وأحيانا ما تكون هذه التأثيرات حاسمة ، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن يمدد العمر المقرر لجسيم منها بمقدار قد يصل لعشرين مرة أو أكثر ،

وفي أحد المعجلات المذكورة ، تمت الاستفادة من تمديد الزمن و فالالكترون حين يعجل يبث اشعاعات كهرومغناطيسية وقد وجد أنه مع زيادة سرعته فان طول الموجة المشعة يزداد ، وهو ما يجعل الاشعاع أكثر فائدة في بعض الاستخدامات العملية وأيضا ، في الذرات الثقيلة

يمكن أن تصل سرعة الالكترونات حول النواة الى سرعات تقترب من سرعة الضوء ، فتتعرض بذلك التأثيرات النسبية ، وهو ما قد يؤثر على خواص المادة ككل ، فاليها يرجع مثلا بريق المعادن .

وكنتيجة لعشرات السنين من التجارب الدقيقة ، لم يعد هناك شك بأية درجة في دقة النظرية النسبية الخاصة ، كتعبير عن المكان والزمن من وجهة نظر المساهدين ذوى السرعات الثابتة والمختلفة بالنسبة لبعضهم البعض والقصور فيها هو أنها ليست مؤهلة للتعامل مع الحركة غير المنتظمة ، أو مع الجاذبية ، وهو ما تولى آينشتين تحقيقه في نظريته النسبية العامة ، والتي سميت كذلك لكونها تتعامل مع أمور أعم مما تتعامل معه النسبية الخاصة ،

# الوقوع في قبضة الجاذبية

على العكس من النسبية الخاصة ، لم تكن النسبية العامة لتظهر لعشرات من السنين لولا عبقرية آينشتين ، فعلى الرغم من كون مسألة القصور الذاتي قد شغلت بعض الناس ، مثل ماخ ، الا أنه لم يحدث أمر ملح يدعو لتنقيح النظرية النسبية الخاصة ، على غرار تجربة مورلى سميكلسون التي بينت القصور في نظرية نيوتن ، ولقد قام آينشتين بعمله الرائع كصياغة رياضية لوصف الكون سـ كأحد أعمال التجريد النظرى على أرقي مستوى ، وباستثناء بعض التجارب التي أجريت بعد نشر النظسية بوقت قليسل ، فإن الأمر تطلب ستين عاما ، إلى أن اكتشفت النابضات ، والكوازرات ، والثقوب السوداء ، لتقف النظرية كاحدى الدعائم الأساسية للعلم الحديث ، تشرح خصائص جوهرية للكون ، والسبب في سعة تطبيقاتها في المجال الفلكي هو أن كل هذه الأجرام العجيبة تمتلك مجالا جاذبيا مهولا ، والنظرية النسبية المامة هي في المجال منها ، نظرية عن الجاذبية ،

وكان نفاذ بصيرة آينشتين فيما يتعلق بطبيعة الجاذبية بسبب تفكيره العميق في لغز القوى المصاحبة للسرعة غير المنتظمة ، قوى القصور الذاتى • وكان يقول ان الالهام الذى قاده الى طريق هذه النظرية أتى من فكرة أن الشخص الساقط من سطح ؛ أو المحبوس فى مصعد يسقط ، لا يشعر بقوة الجاذبية • فلو أن المصعد أخذ فى التسارع الى أن استطاع أن يتلاشى تأثير الجاذبية بالضبط ، ونصل بذلك لانعدام الوزن ، فان قوة الجاذبية وقوة القصور سوف يتكافآن كل منهما مع الآخر (٧) •

والتكافؤ بين قوى الجاذبية وقوة القصور الذاتي هو محور جوهرى النسبية العامة ، فقد رفعه الى مستوى المبادئ الأساسية ، وهو يؤدى مباشرة الى أحد أهم توقعات النظرية ، تخيل أنك في مصعد يهوى ، وأنك تتطلع الى شعاع من الضيوء عابر للمصعد ، فبالنسبة لمراقب على للمصعد ، يسير الفيوء في خط مستقيم ، ولكن بالنسبة لمراقب على الأرض ، فالشعاع ينحنى ، كما هو مبين في الشكل (١٥) ، وهذا المراقب سوف يعزو الانحناء الى تأثير الجاذبية ، وعلى ذلك فقد تنبأ آينشتين بأن الضوء ينحنى بتأثير الجاذبية ، هذا التنبؤ قد اختبر بواسطة الفلكي الضوء ينحنى بتأثير الجاذبية ، هذا التنبؤ قد اختبر بواسطة الفلكي آرثر ادنجتون الازاحة الطفيفة في مواضع النجوم بالقرب من قرص الشمس الكاسف ، وقد عزى ذلك الى انجناء شعاع الضوء عند مروره بالقرب من الشمس (الشكل ١٦) ،

وحقيقة أن الشخص المراقب في مصعد يهوى ينعدم وزنه ، يجعل الأمر يبدو كما لو كانت الحاذبية يمكن تلافيها بمجرد تغيير اطار الاسناد ، الأمر على خيلاف ذلك ، فحتى بالنسبة للمصعد الساقط يمكن للمراقب أن يقول ان الأرض تمارس جاذبيتها · فالأشياء القريبة من أرضية المصعيد أقرب شيئا ما للأرض عن الموجودة قرب السقف، وحيث ان جاذبية الأرض تقل بزيادة المسافة ، فان الأشياء القريبة من الأرضية تنسارع بدرجة أكبر قليلا عن المرتفعة · ويترتب على ذلك أن الأشياء الساقطة سقوطا جرا على ارتفاعات مختلفة (سواء أكانت في مصعد أم لا) نميل للتباعد · وفي الواقع فإن هذه الحركات التفاضلية هي المسئولة عن ارتفاع الله في المحيطات بسبب القمر ، ومن ثم يطلق عليها « قوى الله عن ارتفاع الله في المحيطات بسبب القمر ، ومن ثم يطلق عليها « قوى الله » . عن ارتفاع الله في المحيطات بسبب القمر ، ومن ثم يطلق عليها « قوى الله » . عن ارتفاع الله في المحيطات بسبب القمر ، ومن ثم يطلق عليها » . « tidal forces



الناسكل (۱۵) : قوتون ( ومضة ضوء ) يعبر مصعدا ساقطا ، من شقب الى ثقب متابل .

( أ ) بالنسبة للاطار المرجعى للشخص البائس الموجود داخل المصعد ، ( والذى بالنسبة له يعتبر المصعد في حالة سكون ) ، يدخل الفوتون من المنقطة ( س ) ويخرج عن ( ص ) ، وكلتاهما على نفس المسافة من السقف ، فيبدو المسار خطا مستقيما .

(ب) بالنسبة لشاهد على الأرض ، ياخذ المصعد عجلة السفل خلال زمن عبور الضوء • ولكى يخرج الضوء من نقطة على نفس المسافة من السقف ، يجب ان يببط قلبلا ، وعلى ذلك فالجاذبية تحتى الضوء •

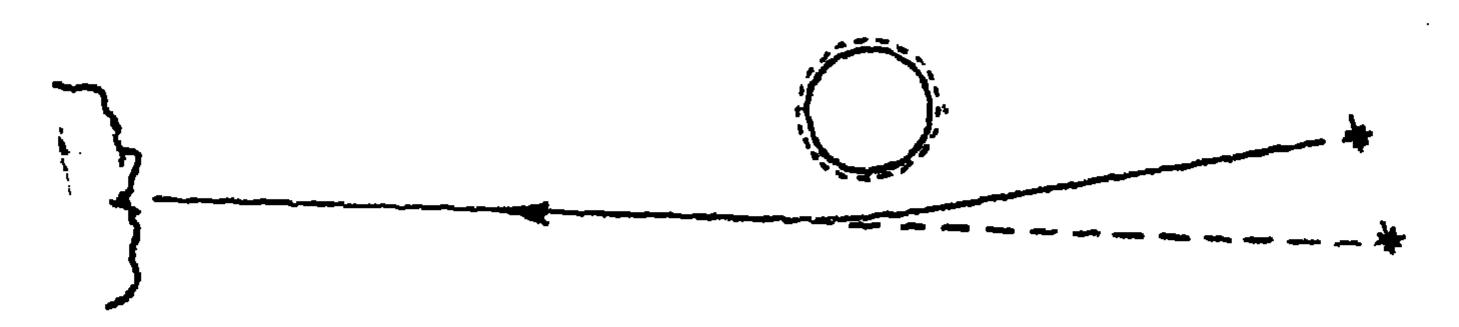

الشكل (١٦) : جاذبية القسس تحتى الضوء ، ومن ثم يبدو نجم عند رؤيته في وجود القسس ( وهو ممكن نقط الثاء كسوف كلى ) مزاحا بقسر معين عن مكانه الأملى .

وقد أدرك آينشتين أن قوى المد لا يمكن أن تتلاشى بتغيير اطأر الإسناد، فهى تمثل تأثيرا حقيقيا للمجال التجاذبي في ممارسته لنشاطه وقد ذهب الى أنه اذا كان تأثير هسنه القوى هو أن تمط أو تشوه من المسافات بين الأجسام الساقطة سقوطا حرا ، فأن الوصف الأكثر اقناعا لجاذبية المد هو أنها تشويه أو مط للزمكان ذاته ، وبمعنى آخر ، بدلا من النظر للجاذبية كقوة ، يدعونا آينشتين أن ننظر اليها كتقوس أو التواه في الزمكان .

ومن منظور معين ، يمكن النظر الى انحناء شعاع النجوم عند مرورها بالقرب من الشبس على أنه مسح مباشر لتقوس الغضاء حولها ولكن من المهم ادراك أن التقوس حادث في الزمكان ، وليس في المكان فقط فالأرض تتبع مسارا اهليجيا مقفلا حول الشبس ، وفي أول لقاء بالنظرية انسبية العامة من الطبيعي أن نخمن أن هذا يعني أن الكوكب يتبع مسارا خلال الفضاء المقوس الخاضع لمجال جاذبية الشبس ، ولكن حيث ان مسار الأرض مقفل ، فان هذا قد يبدو وكان الفضاء مطوى بصورة ما حول الشمس ، يبتلع المجموعة الشمسية فيما يدعي الثقوب السوداء ، ومن الواضع فساد هذا التصور ، والخطأ دقيق ، ولكنه جوهرى ، فمن وجهة نظر الزمكان ، فالمسار ليس مقفلا ، ولكنه يأخذ الشكل اللولبي المبين في الشكل اللولبي المبين في

فبعد كل دورة حول الشمس ، تعود الأرض الى موقعها السابق فى المكان ، ولكن فى زمن مختلف ، مثقدمة سنة بعد أخرى مع كل دورة .

وفي كل مرة تأخذ الزمن في الاعتبار كجزء من الزمكان ، فاننا نضربه في سرعة الضوء ، وهي كمية كبيرة ، مما يعني أن اللولب سيمط في البعد الزمني بصورة هائلة ، « فالمسافة » على طول المحور التي تقابل دروة واحدة هي سنة ضوئية ، أي حوالي ٩٥٠٠ بليون كيلو متر ، وعلى ذلك فالصورة الصحيحة لمسار الأرض حول الشمس من منظور تقوس الزمكان أن التقوس غاية في الضآلة ، هذه الضآلة مرجعها الى أن جاذبية الشمس، مع كبرها بالمقياس الأرضى ، ضئيلة بالفعل على المقيساس الغلكي ، ولسوف نشساهد تأثيرات جوهرية لمثل هذا التقوس مع الأجرام ذات الجاذبية الفائقة ،

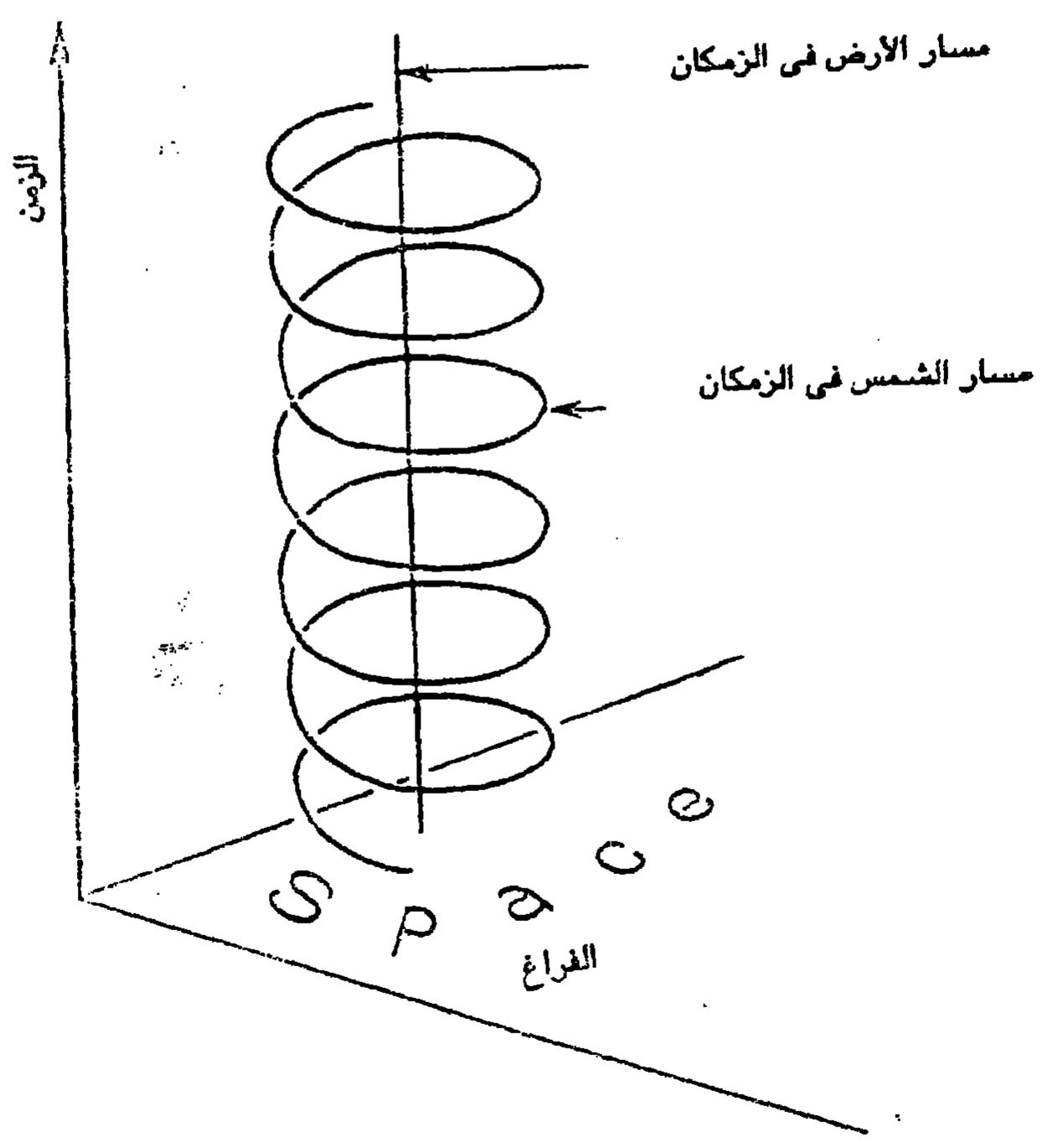

الشكل (١٧) : تبدو الأرض حين ينظر اليها عبر الزمان متضدة مسارا لولبيا حول الشمس • ولأن كل لحظة يجب ان تضرب في سرعة الضوء ( وهي مقدار ضخم ) لكي يمكن مقارنة الزمن بالمسافة ، فان اللولب يبدو ممطوطا بدرجة كبيرة جدا في الاتجاه الرأسي عما يبدو في الشكل •

وتتمثل جرأة آينشتين في تعرضه لمسألة الجاذبية والحركة غير الننتظمة في الفائه لفكرة الفضاء المسطح ، وادخاله فكرة الزمكان المقوس وبعد أن عدم نظرية نيوتن في نسبيته الخاصة ، ففي نسبيته العامة عدم الهندسة الاقليدية في وصفها اللكون في نسبيته العامة ٠

ولكن ما الفضاء المقوس ، ناهيك عن الزمكان المقوس ؟ لنعمد الى النقطة الجوهرية في هندسة اقليدس ، الخطوط المتوازية التي لا تلتقي مهما امتدت ، في القرن التاسع عشر ابتكر كارل جاوس Karl Gauss مهما امتدت ، في القرن التاسع عشر ابتكر كارل جاوس Gorge Reimann وجسورج ريسان Nikolay Lobachevsky الهندسة غير الاقليدية (۸) ، والتي لا وجود فيها لخطوط متوازية ، وهي هندسة تطبق في دراسة الأسطح المنحنية ، فيها لخطوط متوازية في البداية ، والكنها معلى سطح الأرض مثلا ، قد تبدو الخطوط متوازية في البداية ، والكنها ستتلاقي بالضرورة في النهاية ( الشكل ۱۸ ) ، والهندسة غير الاقليدية لها خواص تختلف عن الاقليدية ، فبينما مجموع زوايا المثلث في الهندسة والرسوم على سطح كرة ، له ثلاث زوايا قائمة ،



الشكل (١٨): عند خط الاستواء ، تبدو خطوط الطول عنوازية ، الا انها تلتقى عند القطيين بسبب انحناء سطح الأرض •

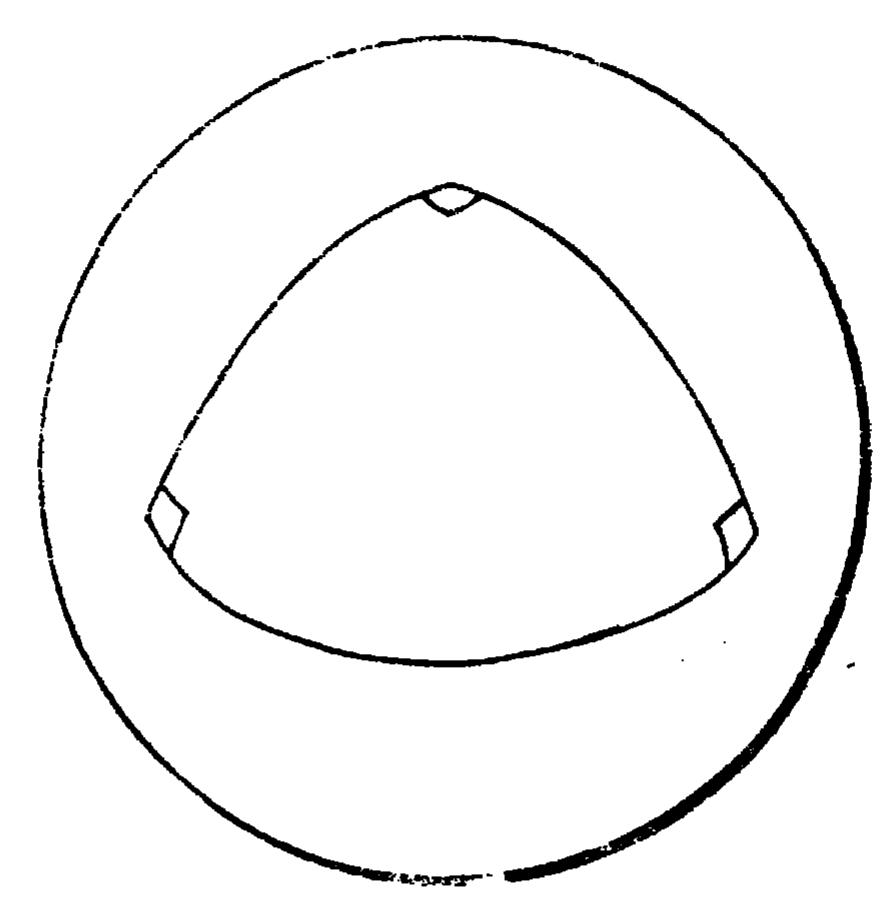

الشكل (۱۹) : على السطوح المنحنية ، يمكن أن يكون المثلث محتويا على ثلاثة. زوايا قائمة ، أي يكون مجموع زواياه ۲۷۰ درجة ·

فحينما وصف الجاذبية على أنها تقوس فى الزمكان ، كان آينشتين يقصد تطبيق الهندسة غير الاقليدية عليه ، ففكرة أن المكان والزمن يمكن أن يشوها بما يجرى فيهما من حركة ، فان الفكرة قد امتدت للجاذبية ، بحيث ان وجود المادة فى الزمكان يمكن أن تسبب التشوه ، أو التقوس ، فى المكان والزمن ، ففى نظرية آينشتين ، وعلى عكس الوضع فى نظرية نيوتن ، يجب معاملة الزمكان كنظام رياضى له كيانه ، فهو ليس مجرد ساحة تلعب فيها الطبيعة ألعابها ، بل هو أحمد الداخلين فى اللعبة ، ومعنى ذلك أنه توجد قوانين ميكانيكية للزمكان ذاته ، قوانين تحكم كيفية تغيره ، وبينما الأجرام ذات الجاذبية تتحرك ، فان المكان والزمن يتشكلان بحيث ان المزيج منهما يتغير ، بل من المكن أن يحمد اهتزازات فى بحيث ان المزيج منهما يتغير ، بل من المكن أن يحمد اهتزازات فى الرمكان، على صورة موجات الجاذبية gravitational waves ، وهي الظاهرة التي سنتناولها فى الفصل السادس ،

تمدنا النسبية العامة بالوصف الدقيق لكيفية تحرك الأجسام في وجود المجال التجاذبي من خلال فكرة تقوس الزمكان · وقد عبر جون ويلر John Wheeler أحد المسئولين عن تطوير النظرية النسبية العامة في عام

197٠ عن هذه الرابطة بالقاعدة الأصولية التالية : « تخبر المادة الفضاء كيف ينحنى ، ويخبر الفضاء المادة كيف تتحرك » • ولكن النسبية العامة مع ذلك لا تنجع تماما فى ادخال مبدأ ماخ فى الصورة • فالقوة الرحيدة التى تبرر تأثير المجرات البعيدة على معدتك وأنت فى هركبة الملاهى هى المجاذبية ، ولكن الجاذبية تبدو للوهلة الأولى أوهن بمراحل من أن تقوم بهذه المهمة • فقانون التربيع العكسى لنيوتن لا يزال مطبقا فى النسبية العامة ، ويبين كيف تضعف الجاذبية بمعدل سريع مع المسافة • وفى المقابل ، فتركيز المادة فى الكون ثابت الى حد كبير على المستوى الشاسع ، بما يجعل كمية المادة فى شريحة كروية من الكون مركزها الأرض وبسمك معين يتناسب مع حجم تلك الشريحة ، وبالتالى متناسب مع مربع المسافة اليها • وعلى ذلك فرغم أن جاذبيسة كل كسرة من المادة لا تؤثر فينا الا تأثيرا واهنا ، فانه يوجد قدر من المادة يكفى لمعادلة هذا الضعف •

وهذه مصادفة مثيرة ، تشجعنا على أن نفترض أنه حين يبدأ جسم في العوران فانها تبث اضطرابات جاذبية في أعماق الفضاء ، بما يجعل كل المجرات في الكون تتحرك وتتفاعل متآزرة لتنتج القوة الطاردة التي نلاحظها • ولكن هذا التصور المبسط لن ينجع للأسف ، فرد الفعل على الأجسام المعوارة يجب أن يكون لحظيا ، ولكن النظرية النسبية ترفض أي تأثير يتجاوز في سرعته سرعة الضوء ، وحتى عند سرعة الضوء ، فان ملايين أو بلايين من السنوات يجب أن تنقضي قبل أن يظهر أثر المجرات السحيقة في الفضاء على الأرض • فأي ميكانزم مبنى على التأثير المباشر يجب أن يتضمن فكرة ردود أفعال تعمل في زمن معكوس ورغم محاولات وضع تصورات من هذا القبيل ، فلم يكن منها ما هو مقبول •

ويحاول أغلب أنصار مبدأ ماخ اليوم أن أن يضمنوه في علم الفلك ليس بمفهوم الاثارة ورد الفعل ، ولكن كجزء من الشروط الحدودية الجذبية للكون ، بمعنى أنه تعبير عن تنظيم المجال التجاذبي للكون بأكمله وقد حاول آينستين ، وهو الذي كان شغوفا بمبدأ ماخ كما قدمنا ، أن يضمنه بهذه الطريقة في نظريته ، وبعد عقود من المحاولات ، وصل النسبويون ( المهتمون بنظرية النسبية ) الى نتيجة مفادها أن المبدأ لن

يضم للنظرية الا في كون مغلق ومحدود ، وأبسط طريقة لشرح معنى ذلك هو تصور سطح الأرض ، فكوكبنا محدود بكل تأكيد ، ملتف في شكل كروى الى حد ما ، ولكنه بغير حواف ، ارحل في أى اتجاء وستجد نفسك قد عدت الى نفس النقطة ، وبهذا المفهوم فالسطح مغلق ، ولكنه بدون حدود ، فلو كان الكون بأكمله مغلقا ، فان المرء يمكنه تصور فضاء ثلاثى الأبعاد ، ملتف حول نفسه في شكل يتيح حجما محددا ، والكن بلا حواف ، وسوف يتحقق أنك لو تحركت في اتجاه واحد لمدة كافية ، فكما يحدث على الأرض ، ستعود الى نفس النقطة ،

ولكن رغم ما يبدو من أن مبدأ ماخ لن ينجع الا في كون مغلق ، فان الكون المغلق لا يجب بالضرورة أن يتضمن المبدأ · وبشكل عام ، فالنسبية العامة ليست متوافقة مع ذلك المبدأ · وفي عام ١٩٤٩ وجد الرياضي كورت جودل Kurt Godel من معهد الدراسات المتقدمة في برنستون حلا لمعادلة آينشتين يمكن أن تصف كونا دوارا ، ولا يعني ذلك أننا نقطن كونا دوارا بالفعل ، ولكنه يبين أن مبدأ ماخ ليس محتوى في النسبية العامة ، حيث أن دوران الكون ككل أمر لا معني له طبقا لمنطق ماخ ، فالبنسبة لأي شيء يدور الكون بأكمله ؟ ومن هذا المنطلق فأن النسبية العامة ، وبالرغم من اسمها ، أقرب لروح فضاء نيوتن المطلق منها الى حركة ماخ وباركلي النسبية .

ومع ذلك ، فالنظرية تتنبأ ببعض التأثيرات المتعلقة بمبدأ ماخ ومن ذلك ما اكتشفه آينشتين نفسه ، وكتب عنه لماخ وقد وصل بمنطقه الى أنه اذا كان دوران جسم سيعتبر أنه بالنسبة للكون الميء بالأجسام المادية بأكمله ، فان كل جسم في الكون يجب أن يمارس بعضا من التأثير عليه والجزء الأكبر من القوة الطاردة يجب أن تعزى الى أبعد الأجسام في الكون و بعد ذلك بحث آينشتين حالة جسم موجود داخل شريحة في الكون و بعد ذلك بحث آينشتين حالة جسم موجود داخل شريحة كروية سميكة تدور حول محورها ( بالنسبة للنجوم البعيدة ) بسرعة فائقة و بالقدر الذي تساهم فيه الشريحة في تأثير ماخ الكوني ، فائها يجب أن تمارس قدرا ضئيلا ولكن ملموسا على الجسم الذي بداخلها ، على شكل قوة تجره في اتجاه الدوران و

ومن المكن قياس تأثيرات مشابهة في الوقت الحاضر • فقد اقترح ويليام فيربانك William Fairbank منذ مدة تجربة تجرى في الفضاء على جيروسكوب يدور حول الأرض ، وحساب مثل ذلك الجر الذي يسببه دوران كوكبنا • فطبقا لنيوتن ، فالجيروسكوب يجب أن يشير الى موضع ثابت بالسنبة للنجوم البعيدة ، ولكن طبقا لآينشتين فان دوران الأرض يترك أثره المماثل لالتواء في مجالها الجذبي ، وسوف يصل لأجواز الفضاء ويجذب الجيروسكوب معها في اتجاء الدوران • هذه التجربة قد تجرى على متن مكوك الفضاء « شاتل Shuttle » في عام ١٩٩٠ ، ولكن مهما كانت نتيجة تأثير النسبية التي ستتمخض عنها ، فانها لن تثبت صحة مبدأ ماخ •

ويظل مبدأ ماخ محيرا ، ومثيرا للتفكير ، وتكمن اثارته في توحيده للكون في وحدة واحدة ، واعطائه لأجزاء من المادة لم يكن يحسب لها خطر دورا حاسما على المستوى الكونى و ومن الصعب تصور كيف يمكن التحقق منه عن طريق المساهدة ، ولكن من جهة أخرى يمكن اثبات خطئه لوحدث واكتشف أن الكون يدور ككل واحد ( أى بالنسبة لاطار الاسناد الذي تختفي فيه القوة الطاردة ) • وسيظهر ذلك في الخلفية الاشعاعية للكون ، والتي تخلفت عن الانفجار العظيم الذي تولد عنه الكون • هذا للاشعاع الذي يتخلل الكون يحمل بصمة كافة الحركات الكبرى ، وسيظهر دوران الكون على صورة تغيرات بما في ذلك درجة حرارة هذا الاشعاع في مناطق السماء المختلفة • وتبين المساهدات أن الاشعاع منتظم بدرجة تدعو للدهشة ، ومن المكن أن نضع حدا أعلى شديد الصرامة على ما يسمح للدهشة ، ومن المكن أن نضع حدا أعلى شديد الصرامة على ما يسمح يكون قد دار سوى عدة درجات قليلة منذ منشئه •

وبالنسبة الرافضى مبدأ ماخ ، فان هذه المساهدات تمثل لهم لغزا · فليس هناك من سبب واضح لماذا يكون معدل دوران الكون صفرا · وبعبارة أخرى ، لو كان الدوران مطلقا ، فانها تكون مجرد صدفة ، صدفة فلكية ، أن اطار الاسناد الذى تختفى فيه القوى الطاردة هو بالضبط مساو لاطار الاسناد المحدد بالمجرات البعيدة · مثل هذه المصادفة قد تعرض لها العلماء ، كما تعرضوا لصدف أخرى في الفلك ، فيما يسمى

بالنظرية التضخمية inflationery theory بنشأة الكون من الانفجار العظيم .

وقب أن نتناول موضوع التضخم الفلكى فى مضمار الفيزياء الحديثة ومدى فهمنا للزمن والمكان ، فانه يجب أولا أخذ صورة عن الكون التقليدى كما ترسمه النسبية العامة · وحتى لا يشعر أحد القراء بأن فهمه لفاهيم النسبية لن يكون على المستوى الذي يؤهله لاستيعابها ، فسنعرض رواية لأحدنا يبين فيها كيف تمكن من هذه المفاهيم ·

#### اعتراف من نسبوی

هناك أمر مثير بالنسبة للسير آرثر ادنجتون ، والذى قاد فريق البحث فى موضوع النسبية فى العشرينيات والثلاثينيات و فقد سئل يوما ما أن يعلق على الاشاعة القائلة بأن ثلاثة فقط على مستوى العالم يفهمونها ، وكان ذلك يشير ضمنيا له ولآينشتين ، فقد قال بعد تدبر : « ترى من هو الثالث ؟ ، •

ان الشهرة المفزعة للنسبية كثيرا ما تثير التعليقات ، ومن الشائع أن نظرية يضعها عبقرى مثل آينشتين ، يجب أن تكون خارج مقدرة الانسان العادى في فهمها • على أن هذه النظرية تدرس بصورة روتينية اليوم في الجامعات ، كما تحتوى المكتبات على كتب على مستوى الطلاب عنها • فاما أن طلابنا أكثر ذكاء مما نتوقع ، أو أن النظرية ليست مفزعة بالقدر الشائع عنها • ومع ذلك ، فهناك أناس بالفعل يجدون صعوبة في فهم أفكارها ، أو في تصديق أن الكون يتفق مع بعض مما تتنبأ به •

وقد بدأ صراعی لفهم النظریة عام ۱۹٦۰ ، حین کنت فی الرابعة عشرة و کان العالم الریاضی الشهیر سیر هیرمان بوندو Sir Herman Bondi عشرة دعی لالقاء محاضرة علی الطلاب وأولیاء أمورهم فی مدرستی بلندن و کان الموضوع هو « النظریة النسبیة ، و کانت بلاغة عرض بوندی مثیرة للالهام بشکل عجیب و رغم ذلك فقد ضعت الی درجة الیاس فی التفاصیل الفنیة و فالرسومات التوضیحیة التی عرضها بوندی عن الزمن

والمكان والمليئة بالاشارات الضــوئية المتحركة جيئة وذهابا تركتنى فى بلبلة شديدة ·

وبعد ذلك بفترة وجيزة اكتشفت كتابا كتبه آينشتين نفسه عنوانه « معنى النسبية » • ويا للأسف ، فمع عبقريته البالغة كان كاتبا غير موفق ، ووجدت الكتاب بلا جدوى • الا أن الفكرة الجوهرية كانت قد غرست في نفسى • ذلك أن سرعة الضوء ثابتة بصرف النظر عمن يقيسها ، أو كيفية تحرك مصدر الضوء • مثل هذه النتيجة الواضحة بشكل ملغز تتحدى القدرة على التخيل ، ولكنى ، بسبب عمرى آنذاك ، كنت شغوفا بالمفاهيم الغريبة ، ومن ثم تقبلت الفكرة •

### الاعتقاد في الستحيل:

وخلال دراستى أخذت فى تعلم بعض ما تنبأت به النسبية الخاصة، تمد الزمن وانكماش الطول واستحالة تجاوز سرعة الضوء، وزيادة الكتلة مع زيادة السرعة ، والمعادلة الشهيرة ط = ك × ع٢ ، والتي تربط بين الطاقة والكتلة ، كل صدا أخدته قضايا مسلما بها ، ولكن مغزاها ظل لغزا محيرا ،

وفى الجامعة التحقت بحلقة دراسية خاصة للنسبية · وكان على أن. أفكر في تمدد الزمن بالتفصيل ·

لم يكن مجرد أمر مثير للتعجب أن يسافر شخص في رحلة فضائية ثم يعود ليجه توءمه أكبر منه عمسرا بعشر سنوات ، بل بدا ذلك هو السخف بعينه كيف يمكن لنفس الأشياء أن تسير بمعدلات مختلفة ؟ كان ذلك هو تساؤلي لنفسي ، وقد تمثلت الموقف على أن السرعة تشوه من عمل الساعات بصورة ما ، وأن تمدد الزمن ما هو الا صورة الخداع ، تأثير ظاهرى آكثر منه حقيقيا ، وظل التساؤل ، أي من التوءمين هو الذي على حق ، وأيهما ضحية ذلك الخداع ؟ (٩) ،

وعند هذه النقطة اكتشفت العقبة في تقدمي · كانت المسكلة كامنة . في اصراري على ارجاع كل شيء الى الفطرة البديهية والمفاهيم المسبقة هي الحقيقة وهذا ليس بالأمر الحرى بالنجاح في البداية بدا ذلك نوعا من الفشل المحبط ، فأعترف أنني لم أستطع أن أتصور الزمن يجرى بمعدلات مختلفة ، وكان ذلك بالنسبة لي بسبب عدم القدرة على فهم النظرية وبالتأكيد لقد تعلمت كيف أتعامل مع الصيغ الرياضية وأن أحسب الفرق بين الأزمنة ، كان بامكاني أن أحسب ما يحدث حقيقة ، ولكن كان الباقي على أن أعرف لماذا يحدث .

وهنا أدركت سبب حيرتى • فطالما كنت مستطيعا أن أتخيل تمدد الزمن وغير ذلك من التأثيرات ، وأن أجرى الجسابات المتعلقة بها ، فهذا كل ما هو مطلوب • فطالما كان بامكانى أن أرجع كل شى المساهد معين ، وأسأل ماذا يمكن له رؤيته وقياسه به بالفعل ، فان هذه تكون الحقيقة • هذا المنهج البراجماتى ( النفعى ) الذى يهدف الى مجرد رصد ما يشاهد ، دون محاولة وضع تصلور شامل للأمور فى منظور مجرد ، يسمى « الوضعية positivism » ( انظر الفصل الأول ) ، ولقد وجدته ذا عون كبير على استيعاب القدر الكبير من الفيزياء الحديثة •

وبتخطى عقبة الزمن ، كانت الصعوبة التالية هي استيعاب مفهوم متصل الزمن والفضاء ( الزمكان ) رباعي الأبعاد • لقد قرأت كثيرا أن الزمن بعد رابع ، ولكن هذه المقولة الجافة لم تكن تعني بالنسبة لى شيئا ، بل لقد بدت لى خطأ بينا • فأكثر أحاسيسي بالعالم فطرية تنبئني أن المكان ( الفضاء ) هو المكان ، وأن الزمن هو الزمن • فهما من الناحية الوصفية متمايزان بما لا يسمح لى تصور الزمن بعدا رابعا مع المكان • فمن البداية ، المكان هو شيء يمكنني أن أراه وأن ألمسه ، بينما لا أحس باللحظة من الزمن الا عندما يحين أوانها ، والأكثر من ذلك ، فانه بامكاني التجول في المكان ، وليس في الزمن •

المسكلة تكمن في أننى أخذت عبارة البعد الرابع بمفهوم حرفى و فالنظرية لا تدعى أن الزمن هو بالفعل بعد رابع مع المكان ، فهى لا تنكر تمايزهما ، ولكنها تقول ان الزمن والمكان مترابطان في خواصهما بدرجة تجعل من المنطقى أن نصفهما معا في لغة من الأبعاد الأربعة وما ينتج عن تعارجهما ، وهو الزمكان ، يتولد عنه الخواص المثيرة التي تعرضنا لها في مؤلفنا هذا ، منها مثلا أن المسافة رباعية الأبعاد بين حادثتين على مسار نبضة ضوئية هي صفر ، مهما كان التباعد المكاني بينهما .

حينما وصلت لهذه النقطة تملكتنى حيرة لا توصف ، كيف يتصور الانسان مكانين مختلفين واقعا والبعد بينهما صفرا ؟ وما أن أدركت أن الزمن ليس بعدا للمكان ، تلاشت الحيرة ، فكما بينا ، يطرح البعد الزمنى من البعد المكاني في الصياغة الرياضية للزمكان ، ويمكن اذن أن يحدث التعادل بينها بحيث يلاشي كل منهما الآخر ، فالزمن متميز عن المكان في الصياغة الرياضية للزمكان باشارته السالبة ، أما لو تكلمنا عن المكان مجردا فمن البديهي أن المسافة الكانية ستكون موجودة ،

## تصور ما لا يمكن رؤيته

جميل الى الآن ، فالألغاز والمحيرات المتعلقة بالنسبية الخاصة بدأت فى الشحوب ، ثم أتت أعاجيب النسبية العامة ، كنت أعلم أنها نظرية للجاذبية ، وأنها تعالج المجال التجاذبي في صياغة من تقوس الفضاء ، وفشلت كافة محاولاتي في تصور فضاء مقوس ، فليس من مشكلة في تصور كتلة مطاطية تتقوس ، فهي قبل كل شيء مكونة من مادة ، ولكن الفضاء هو الخواء ، فكيف يتقوس « اللاشيء » ؟ ، وبالتحديد ، أين يكون التقوس ؟ ان الكتلة المطاطية توجد في الفضاء ، ولكن الفضاء ليس موجودا في شيء !

فى هذه المرحلة كونت انطباعا أن التقوس فى الفضاء يظهر نفسه بجعل مسارات الكواكب منحنية حول الشمس · فالأرض تتبع مسارا اهليلجيا حول الشمس ليس بسبب قوة الجاذبية ، ولكن لأن الشمس تقوس الفضاء حولها ، والأرض تتبع أقصر بعد فى هذا الفضاء المقوس ولم يكن ذلك مستغربا بالنسبة لى ، وقد علمت أن الضوء ينحنى بالفعل بفعل الشمس ، الأمر اذن غاية فى البساطة ، الفضاء المقوس يعنى فقط مسارات مقوسة ·

ولكن لغزا بدا في الأفق • فطبقا للتصور الذي وضعته ، فان ذلك يعنى أن الشمس قد طوت الفضاء حولها ، بما يعزلها مع المجموعة الشمسية عن بقية الكون ، ومن البديهي أن هذا هراء •

وكانت الغلطة غاية في الدقة ، فالتقوس المقول به ليس في المكان، ولكن في الزمكان ، والغرق بين التعبيرين جوهرى ، فمن وجهة نظر الزمكان ، فمسار الأرض حول الشمس ليس منغلقا ، بل هو لولبي (راجع الشكل ١٧) ، وذلك حين نأخذ البعد الزمني في الاعتبار ، وفي هذه الحالة ، يترجم البعد الزمني الى مسافة زمكانية بالضرب في سرعة الضوء ، وهو مقدار غاية في الكبر بالمقاييس الأرضية ، مما يترتب عليه أن يمط النولب في البعد الزمني بصورة كبيرة ، الأمر الذي يبين أن التقوس في الزمكان بفعل الشمس ضحل للغاية ، فتصوري الأولى للمسارات كان صحيحا ، بشرط أن ندخل عنصر الزمن فيه ،

وأخيرا بدا لى أننى أتقدم فى فهم النسبية ١ الا أن المصاعب الجسيمة بدأت فى الظهور حين بدأت دراسة علم الكونيات وكان المشهور عن آينشتين اطلاقه مفهوم « منعلق ولكن بلا حدود closed but unbound» وهذا يتحدى أكبر قدرات التصور ولم أكن قد تعودت كلية فكرة تقوس الزمكان فى لا شىء والآن يتوقع منى أن أتصور أن الفضاء بأكمله مقوس على نفسه بحيث يتقابل مرة أخرى فى الناحية البعيدة منه ولم تفدني هذه الصورة كثيرا و فبيان أن سطح الكرة منفلق على البعدين ولكن ليس لها حدود هو أمر سهل القبول ، ولكن أن تمد الصورة للأبعاد الثلاثة ليست بالسهولة التي تصورها ضارب المثل و فالسطح ذو البعدين يمكن أن يتقوس فى الأبعاد الثلاثة ، ولكن فى أى شىء تتقوس الأبعاد الثلاثة ؟ وهكذا ووجهت بنفس المشكلة القديمة و

وأخيرا أفادنى تذوقى للخيال العلمى على التغلب على هذه الصعاب ف فقراءتك للخيال العلمى تعودك على تصور نفسك فى مكان الأبطال ، تنظر لنعالم من خالل أعينهم ، وتشاركهم خبراتهم • حتى وأنت تقرأ عن المستحيل ، فأنت مستطيع تخيل ما يحدث • فلم يكن من الصعب على أن أضع نفسى فى رحلة الزمن التى تخيلها هـ٠٠ ويلز ، حتى وان كنت أعلم أن القصة لا معنى لها من منظور الغيزياء ، فاذا كان سهلا على أن أتخيل السفر فى الزمن ، فلماذا يستعصى على تصور الكون المنغلق ؟

وما زلت أتذكر تصميمي على ألا أحاول تصور الحقيقة المطلقة ، ولا أن أكافح من أجل نظرة الهية علوية للكون • وبدلا من ذلك ، أكتفى بنظرة متواضعة لمسافر مسكين في الفضاء ، يحاول بشبق النفس استكشاف الفضاء المنغلق من حوله • ماذا تكون خبراته ؟ حسنا ، فبمقدورة السفر في نفس الاتجاه ، والعودة في النهاية الى نفس موضعه هذه احدى الخواص الغريبة لكون آينشتين المنغلق على نفسه ، ولكنه غير محدود • فعلى الرغم من استمرار عدم قدرتي على تصور كيف يمكن للفضاء أن يكون على هذه الصورة ، فقد تقبلت هذه الخبرة للمسافر الفضائي • فهي مقولة • ليس مناك ما يجافي المنطق في حدوثها • واذا كان للخبرات أن تندمج في تناسق معا ، مهما كانت غرابتها ، فمن المكن اعتبار مجموعها معبرا عن الحقيقة •

وطبقت نفس الفلسفة على المشكلة الذائعة ، الكون المتمدد • فمثل أى شخص ، لم يمكننى استيعاب فكرة كيف يتمدد الكون ، حيث بدا لى أنه لا يوجد شىء يتمدد فيه • ولكن ما زال بمقدورى أن أتصور معنى مساعدتى لتمدده من الداخل • تخيلت مراقبين في مكان ما بالمجرات السحيقة البعد ، يتفحصون السماء ، وكل واحد يرقب بقية المجرات تتباعد عنه • ومرة أخرى ، ليس من بأس في حدوث ذلك ، حتى ولو لم يكن بالامكان معرفة كيفية حدوثه •

أما أشد المشاكل الغازا فكانت فكرة الأفق • كنت أعلم أن المجرات البعيدة تزداد سرعة تباعدها بزيادة بعدها عنا ، وأن هناك حدا لا يمكن بعده رؤية أية مجرات ، يسمى الأفق ( سسوف نتناول هذه الخصيصة الهامة في الفصل التالي ) • فلمدة طويلة خلطت بين هذا المفهوم وفكرة حد الكون ، وكان تصورى أن عدم امكان رؤية مجرات بعد الأفق لأنه

لا توجد هناك أية مجرات ، لا شىء سوى الخواء اللامتناهى • ولكن فى النهاية أدركت أن الكون لا حد له ، وأن أية اشارة له هو ضرب من الهراء •

ولكن هذا الخطل تلاش الكي أقع في آخر ، فقد قرآت أن تلك المجرات يستحيل رؤيتها لكونها تتراجع بسرعة أكبر من سرعة الضوء ، وما زلت أتذكر وأنا جالس في مقصف بالكلية أتناقش في الأمر مع أحد الزملاء ، وقد قلت معترضا : «كيف يمكن لمجرة أن تتحرك بأسرع من الضوء؟» ، فرد قائلا : «آه ، أن حد سرعة الضوء قالت به النسبية الخاصة ، ولكننا في الفلك نتعامل مع النسبية العامة » ، ولم يكن ذلك ليجديني شيئا ، حيث لم يكن أينا قد تمكن من النسبية العامة بعد ،

حقيقة ، في الفلك نستخدم النسبية العامة ، ولكن ذلك لا يسمح بتجاوز سرعة الضوء • كان السبب في المعضلة هو أنه لم يكن بامكاني ادراك ذلك الا بالمفهوم الأرسطي ، فالمجراك بالنسبة لي تتحرك في الفضاء ، باعتباره شيئا ساكنا لا حراك به ، بالضبط كما تتحرك الأسماك في البحر الساكن • هذا التصور خاطيء تماما ، وقد استغرق الأمر طويلا الى أن ادركت أن التمدد في الكون لا يحدث بواسطة المجرات المتباعدة ، بل ان الفضاء ذاته هو المتمدد ، مما يجعل المسافات بين المجرات تتسع •

ولا أعتقد أنى استوعبت فكرة الفضاء المتمدد تماما حتى قرأت عن نموذج ويليام دى سيتر William de Sitter للكون ، والذى لا يحتوى على شىء خلاف كون متمدد خال تماما من أية مادة ! وبالطبع ظلت لدى صعوبة تخيل تمدد الفضاء ، ولكن بما أنه يمكن تخيل أن مراقبين سوف يريان بعضهما البعض فى تباعد مستمر ، فلا بأس من تقبل الفكرة .

ومسلما بهذه الصورة ، أصبحت مشكلة نجاوز سرعة الضوء بغير ذات موضوع • فالمجرات لا تتحرك حقيقة بالمرة ، ان الأمر ببساطة أنها محتواة في كون متمدد ، والانزياح الأحمر الشهير ليس كما قيل لنا مجرد ظاهرة دوبلر ، والتي تماثل تغير حدة الصفير لقطار مقبل قبل تجاوزه الرصيف وبعده • انه في الواقع بسبب أن الموجات الضوئية تستطيل

مع تمدد الفضاء ، وتدريجيا قد تبلغ الاستطالة الى القدر الذي يجعل النردد يقل عن مجال الأشعة المرثية · وهذا هو الأفق · فالكون وراءه لا يزال موجودا ، ولكنه غير مرثى لنا ·

#### بليلة اللانهاية

ربما أعقد نقطة فى الموضوع بالنسبة لى هى الانفجار العظيم ، الذى منه تولد الكون ، كانت الصورة الأولية لدى هى عن كمية غاية فى التركيز من مادة فى مكان ما من الفضاء ، لسبب ما ، وفى لحظة ما ، انفجرت ، مرسلة شظاياها فى كل مكان ، لتكون فى النهاية مجرات متباعدة ، وأدرك الآن مدى خطأ هذا التصور ، ولكن عذرى فى ذلك أن أول احتكاك لى بهذه النظرية كان قبل أن يتبلور مفهوم مفردة singularity الزمكان كما وضعها روجر بنروز Roger Penrose وستيفن هوكنج النمكان كما وضعها روجر بنروز Stephen Hawking

فى ذلك الوقت ، كان الدارسون للموضوع يؤكدون أن الكون يجد أصله فى مفردة فى الزمكان ، والتى هى نقطة يصسل الزمكان فيها الى تقوس لانهائى ، وتتوقف عندها فعالية قوانين الفيزياء ، ولم يكن من المكن ، بحسب قولهم ، للمكان وللزمن ، أو أى تأثير فيزيائى ، أن يستمر فى المفردة ، وعلى ذلك فمسألة ماذا كان قبل الانفجار العظيم لا محل لها ، فليس هناك « قبل » للحظة الانفجار العظيم ، حيث ان الزمن بدأ بها ، كمسا أنه ، ولنفس السبب ، من غير المجسدى ، أو حتى المعقول التساؤل عن سبب حدوثه ،

وبعد ذلك ، حاولت تصور المفردة بتخيل كل مادة منضغطة في نقطة واحدة ، بالطبع هذه الفكرة في حد ذاتها تذهب بالعقل ، ولكني استطعت تخيلها ، ولكنني كنت حريصا على ألا أقع في خطأ تصور تلك النقطة محاطة بالفضاء ، فأنا أعلم أن الفضاء يجب أن يكون قد انضغط الى تلك النقطة أيضا ، هذه الصورة ناجحة بالنسبة لنموذج الكون المتناهي المنغلق الذي وضعه آينشتين ، حيث اننا جميعا يمكن أن نتخيل

الشى، المتناهى ينكمش الى لا شى، ولكن تظل هناك مشكلة ظاهرة ، لو كان الكون لامتناهيا في المكان و فاذا كانت المفردة مجرد نقطة ، فكيف تتحول الى ما هو لامتناه ؟

أعتقد أن فكرة اللانهاية تبلبل الكثيرين منا ، ولم أتمكن على الإطلاق من تكوين تصور بديهى لهذا المفهوم والمسكلة معقدة هنا لأن هناك المنطق المنطق شيئين لانهائيين يتصارعان : لانهائية الحجم المكانى ، ولانهائية الانكماش فمهما ضغطت الفضاء اللانهائي ، فسينظل لانهائيا ومن جهة أخرى ، فأية منطقة منتهية في نطاق الفضاء اللانهائي ، مهما بلغ اتساعها ، يمكن أن تنضغط الى نقطة وحيدة في لحظة الانفجار العظيم وليس هناك تعارض بين اللانهائيتين ، طالما أنك تحدد عن أي شيء تتحدث و تعارض بين اللانهائيتين ، طالما أنك تحدد عن أي شيء تتحدث و المناوية اللانهائيتين ، طالما أنك تحدد عن أي شيء تتحدث و المنطقة الانهائيتين ، طالما أنك تحدد عن أي شيء تتحدث و المناوية الإنهائية و المناوية و المناوية و المناوية و اللانهائية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و اللانهائية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و اللانهائية و اللانهائية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و اللانهائية و اللانهائية و المناوية و المناوية و المناوية و المناوية و اللانهائية و اللانهائية و المناوية و المناوية و اللانهائية و المناوية و اللانهائية و

حسسنا ، یمکننی أن أقول كل هذا بالألفاظ ، وأن أصوغه فی معادلات ریاضیة ، ولكنی أعترف أننی الى الیوم لا یمكننی تصوره ·

والشيء الذي أثار انتباه العالم للنسبية العامة ، وأسر خيالي ، هو بلا شك الثقوب السوداء • هذه الأشياء الغريبة لها عدة خواص عجيبة تستنفد قدرة المرء على التخيل لأقصى مداها • حين سمعت عن الثقوب السوداء لأول مرة ، كان ذلك في أواخر الستينات • كان بامكاني قبول فكرة انهيار نجم تحت تأثير جاذبيته ، وأنه يمكن أن يحبس الضوء بداخله ، فيبدو كثقب أسود • أما ما لم أكن أفهمه فهو ما الذي يجرى لمادة النجم • أين نذهب ؟ لقد بينت بعض النظريات أن مفردة تتكون بداخله ، ولكنها لم تتطلب أن المادة يجب أن تقابل المفردة • فاذا ما تفادت المادة المفردة ، فانها لا تستطيع مغادرة الثقب ، حيث انه ما من شيء يمكن أن يفلت منه • وبدا الموقف لي محتويا على تعارض •

الاجابة التي قدمت لي هي أن المادة تظادر ألي كون آخر وبدا ذلك مثيرا ومهولا ولكن ما معناه بالضبط ؟ أين يقع ذلك الكون الآخر ؟ لقد استوعبت أفكار الكون الممتد والكون المنغلق ، ولكن فكرة تعدد الأكوان أدارت رأسي و انها لعمري مسألة عويصة ولجأت مرة ثانية الي

استراتيجيتى ألا أحاول اكتساب نظرة الهية علوية ، وأتصور تجاور مثل عذين الكونين ، وتعاملت فقط مع ما يمكن من ناحية المبدأ أن يشاهد من خلالهما .

لقد قرأت ذات مرة قصة بعنوان « الباب الأخضر » ، فيها عبر شخص بابا يؤدى به الى حديقة غناء هادئة ، تماثل فكرتنا عن الفردوس ، وحين غادرها لم يجد الباب مرة أخرى ، وظل بقية حياته يبحث عنه ، وذات يوم وجد بابا أخضر فعبره ، فلقى حتفه ، فالجنة التى فى القصة لا توجد فى المكان الذى نألفه ، فالباب كان يؤدى لفضاء آخر ، واستخلصت أن الثقب الأسود لابد أن يكون شيئا من هذا القبيل ، لقد استطعت تخيل تجربة الرجل مع الباب ، فلماذا لا أستطيعها مع الثقب الأسود ؟ فيمكن لك أن تمر من خلاله ثم تجد نفسك فى مكان خلاف أى مكان فى فضائنا ، لم يكن مهما لى أن أعرف أين هو ، كل ما يهمنى أن تجربة المشاهد كانت منطقية ومترابطة ،

بعد أن قصصت هذه القصة ، على أن أحذر القارى، ، وكما سنرى في الفصل التاسع ، أنك لا يمكنك المرور خلال الثقب الأسود بهذا الشكل حقيقة · فالوضع الأكثر احتمالا أن المادة الساقطة فيه ستقابل المفردة ، ولو أن ذلك لم يثبت للآن بصفة قاطعة ·

وأنا اليوم متعود تماما على التعامل مع العالم العجيب للنسبية وأفكار تشوه الزمن والتواء الفضاء وتعدد الأكوان هي من الأدوات اليومية للتعبامل مع الفيزياء النظرية وعلى أن تعودي عليها قد تولد نتيجة التكرار وليس لكوني قد حزت مقدرة غير عادية على الادراك فأنا أعتقد أن الحقيقة التي تظهر لنا الفيزياء الحسديثة غريبة على العقل البشري وتتحدي أية مقدرة على التصور وفالصور الذهنية المتولدة عن ألفاظ مثل والفضاء المنحني و « المغردة » هي نماذج غير مناسبة ، قيمتها فقط في تثبيت الفكرة في ذهنك ، وليس اخبارك كيف يكون العالم الواقعي والفضاء المنحني .

وفي هذا تشابه مع عالم الاقتصاد الدولى و فنحن نسمع عن ميزانية الولايات المتحدة ، وأن العجز فيها كذا بليونا من الدولارات ، ونتصور أننا نفهم ما يعنيه ذلك ولكن ليس منا من يمكنه تصور قدر مهول من الأموال بهذه الدرجة في الحياة اليومية و فالألفاظ لها شيء من اشباه المعانى ، تعطينا شيئا ما ترتكز عليه بينما نمر الى النقطة التالية في المناقشة ، ولكنها لا تنقل شيئا ذا معنى واقعى بالمرة و فيبدو أن الفكرة اذا ما تكررت قدرا كافيا فانها تثبت في الذهن لدرجة الاحساس بأنها مفهومة ، مهما كانت درجة غرابتها على المنطق البديهي و

ان مقدرة العقل البشرية على تقبل ما لا يتفق مع الواقع عن طريق الخيال ليعطى حرية هائلة · فالنظرية النسبية ما زالت في بعض تفاصيلها غريبة بالنسبة لى ، كبعض خواص الاشعاع الجذبي ، ومع ذلك فالتدريب على التخلص من الحاجة للصور المبسطة أمكنني من التعامل مع هذه الموضوعات دون وجل ·

وباستخدام الرياضيات كمرشد يعول عليه ، يمكننى استكشاف مناطق تتجاوز حدود الخيال للوصول الى اجابات شافية عن أشياء يمكن مشاهدتها ٠

ان الزهو الضمنى فى كون ادنجتون الشخص الوحيد بعد آينشتين القادر على فهم النسبية العامة لا يعنى فى رأيى أنه وآينشتين وحدهما القادران على تصور المفاهيم الثورية الجديدة مثل الزمكان المنحنى ، ولكن ربما يكونا بالفعل من أوائل الفيزيائيين الذين استوعبوا أنه فى هذا الموضوع لا يأتى الفهم الصحيح الا بهجر الحاجة للتصور ، هذا هو الأمر الذى قد يكون مساعدا على فهم ما تخبرنا به الفلكيات النسبوية فى شرحها لما يشاهد من تصرفات فى الكون .

#### هوامش الفصل الثالث

- (۱) خلاف النظرية النسبية لأينشتين ، فالمقصود هو النسبية بين السرعات ، وليس النسبة لسرعة ألضوء \_ ( المترجم ) .
- (Y) ذكر النجوم وليس المجرات ، حيث لم تكن المجرات خلاف درب التبانة قد عرفت يعد - ( المترجم ) •
- (٣) من الطريف أن نذكر أن ماخ قد رفض هذه النظرية عند نشرها عام ١٩١٥ ، وأنه قبل وفاته في العام التالي ، (عن ثمانية وسبعين عاما ) كان يزمع تأليف كتاب للرد عليها \_ ( المترجم ) •
- (٤) يفترض أن يكون القطار طويلا بصورة خيالية حتى يظهر الفرق بين ما يراه راكب القطار والمشاهد على الرصيف ، فأثار النسبية لا تظهر الا مع الأبعاد المحسوسة بالنسبة لسرعة الضوء ، لهذا السبب لا نلحظها في حياتنا العادية \_ ( المترجم ) .
- (٥) مرة أخرى نكرر أن هذا يتطلب أن يكون الطول محسوسا بالنسبة لسرعة الضوء ، أي عدة الاف من الكيلومترات على الأقل ( المترجم ) ·
- (٦) ومن ذلك قياس الأبعاد الفلكية بالسنة الضوئية ، وهى المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة ( المترجم )
  - (۷) يطلق أينشتين على هذا المبدأ « مبدأ التعادلية . « Principle، of equivalence ( المترجم ) . \_
  - (٨) تسمى أيضا و الهندسة الريمانية » ( المترجم ) ٠
- (٩) يضرب الدكتور مصطفى مشرفة ـ رحمه الله مثلا طريفا لتقريب تعدد الزمن للأذهان : تخيل أنك تنظر لساعة عند الثانية عشرة بعد الظهر ، لم انك انطلقت فى هذه اللحظة بسرعة الضوء متباعدا عنها ، فانك لن ترى باستمرار سوى الشعاع القادم منها المعبر عن الساعة الثانية عشرة ، وسيبدو لك الأمر وكان الزمن توقف عند هذه اللحظة ، وبالمناسبة فالدكتور مشرفة هو عالم مصرى فى الفيزياء ، معاصر لاينشتين وكان حجمة في النظرية النصبية ، وقد توفى فى اوائل الخمسينات ـ ( المترجم ) .

# الغصــل الرابـع

# السكون عسلى رحابته

ان واجب الفلكي astronomer هو أن يدرس الأشياء الموجودة في الكون و يتضمن هذا الشمس والكواكب ، والنجوم على مختلف أنواعها ، والمجرات والمواد ما بين النجوم وفي المقابل ، فالكوني toosmologist (عالم الكونيسات) أقل اهتماما بالتأثيث التفصيلي للكون ، منه بالهيكل العام له وفعلم الكونيات يتعامل مع كيفية نشأة الكون ككل ، وكيفية نهايته ويعني الكوني بكلمة « الكون » كل شيء ، الفضاء الفيزيقي بأكمله ، الزمن والمادة ويختلف علم الكونيات عن العلوم الأخرى في أن موضوعه أمر وحيد ، وهو الكون وان كانوا أحيانا يشيرون الى أكوان أخرى و فهم في الواقع يشيرون الى تجريدات رياضية قد لا تحمل ، مثل أخرى جوديل الدوار ، الا القليل من العلاقة بالعالم الواقعي و

ويعتمد الكونيون على أعمال الفلكيين لرسم تصورهم عن الكون ولما أنهم أيضا يستخدمون قوانين الفيزياء لنمذجة التغييرات التى تحدث مع تطور الكون ، وفي محاولة التنبؤ بالمصير النهائي له ويميل الكونيون اليوم الى تأمل الظروف الأولية لنشأة الكون ، بالإضافة الى القوانين ذاتها وقد بدأ علم الكونيات في العشرينيات من هذا القرن ، حين اكتشف ادوين هابل Edwin Hubble أن الكون يتمدد، وهو الاكتشاف الذي تماشي مع توقعات النسبية العامة ، توقع أجهد آينشتين ذاته ، والذي كان يعتقد أن الكون في حالة سكون ، في التحايل عليه في نظريته ، وقد أدى المزيج

من اكتشاف هابل مع النسبية العامة الى نتيجة عظيمة ، مفادها أن الكون غير سرمدى النشأة ، بل لابد أن يكون قد خلق خلقا فجائيا منذ عدة بلايين من السنين ، فى انفجار مهول نسميه اليوم الانفجار العظيم · وأكثر جهود الأبحاث اليوم ، كما ذكرنا من قبل ، موجهة تجاه فهم المراحل الأولى التى أعقبت الانفجار العظيم ، ومحاولة ربط الخصائص المشاهدة حاليا بالعمليات الفيزيائية التى تمت فى هذه المراحل (١) ·

#### التمدد دون مركز

لم يكن مع ذلك لعلم الكونيات أن يوجد كموضوع محدد الو لم يكن بامكاننا الحديث عن الكون كوحدة واحدة ويعتمد هذا بدوره على حقيقة هامة مبنية على المساهدة ، فبمقياس كبير ، تتوزع الطاقة والمادة بانتظام مثير للدهشة خلال الكون و و « المقياس الكبير » هنا يعنى حجوما أكبر من حجم كوكبة من المجرات ، أى ما يوازى تقريبا مائة مليون سسنة ضوئية و هذا الانتظام يعنى ضمنيا أن الكون متشابه بالنسبة لأية مجرة خلاف مجرتنا ، فليست هناك أية صورة للتميز لموقعنا في الكون والأكثر من ذلك ، فهذا الانتظام ثابت مع الزمن ، وبالتالى فمجرتنا تشارك بقية المجرات في مجرى حياتها و

ما علاقة هذا بمفهوم الكون المتمدد ؟ بل كيف في الواقع ندرك أن الكون متمدد ؟ الشاهد المباشر يأتي من تفحصنا للضوء الذي نستقبله من المجرات البعيدة ، فقد وجد هابل أن الضوء يميل بانتظام الى التزحزح تجاه اللون الأحمر من الطيف ، ويعني هذا أن الموجات الضوئية تتمدد بما يشبه نفس ما يحدث للذرات على الأرض ، ف « الانزياح الأحمر » يعنى للفيزيقي تحركا لمصدر الفدوء بعيدا عن المشاهد ، هذا ما فسر به هابل الظاهرة ، فقد استخلص أن المجرات تفر بعيدا عنا بسرعة فاثقة ، وكما رأينا ، لقد توافق ذلك مع المتطلبات الأساسية لمعادلات النسبية العامة ،

ويطلق على المجرات أحيانا اللبنات الأساسية للكون و تباعدها عنا هو الذي يحدد التمدد الكوني و ففي داخل المجرة ، لا يوجد تمدد ومجرتنا ، درب اللبانة ( أو التبانة ) (٢) Milky way تكون من مائة بليون من النجوم موزعة على قرص مسطح ، يدور ببطء حول مركزها وحذه المجرة تنتمى الى نوع يسمى المجرات الحلزونية ، أو القرصية ، بسبب شكلها وهناك أشكال أخرى للمجرات ولكنها لا تعنى الكونين كثيرا وكنيا

وهناك ميل للمجرات للتجمع في كوكبات العداد تتراوح بين عدد قليل الى آلاف المجرات) ، متماسكة بفعل التحاذب فيما بينها ، وهذه الظاهرة أكثر اثارة للكونيين وحيث ان هذا التجمع يناهض التمدد الكونى ، فانه من الأدق أن نعتبر الكوكبات المجرية هي اللبنات الأساسية للكون .

وقد لاحظ هابل أن المجرات الأكثر خفوتا في مرصده عي الأكثر المحمرارا في طيف ضوئها وحيث ان الخفوت دليل على زيادة البعد ، فان ذلك يعني أنه كلما زاد بعد المجرة زادت سرعة تباعدها وقد أكدت الدراسات التالية صحة ذلك ، وأن السرعة تتناسب مع البعد ، بمعني أن المجرة التي يبلغ بعدها عنا ضعف أخرى ، تتباعد بسرعة ضعف سرعة الأخرى ، وهي علاقة تسمى (قانون هابل) والرقم المحدد بالضبط لمدى سعة التباعد عند مسافة معينة يعتبر من الأرقام الهامة في علم الكونيات، يطلق عليه «ثابت هابل» و ورغم أن قيمته الدقيقة لا يمكن معرفتها من خلال رصدنا المحدود ، فان أغلب الكونيين يقبلون رقما ٥٠ كيلو مترا في الشانية لكل ميجابارسك ( فرسسخ نجمي ) ، البارسسك في الشانية لكل ميجابارسك تتباعد بسرعة ، وهذا يعني أن مجرة تبعد عنا بمقدار ١٠ ميجابارسك تتباعد بسرعة ٥٠٠ كيلو متر في الثانية ٠

#### في البسدء

هذه العلاقة البسيطة بين البعد وسرعة التباعد هي المضمون العميق. لطبيعة التمدد الكوني • انها تعنى أن الكون يتمدد بنفس المعدل في كل مكان: فبالنظر اليه من أية مجرة سيكون نمط الحركة هو نفسه بقدر كبير · فمن الخطأ أن نتصور أننا ، كما يتخيل كثير من الناس ، في مركز التمدد · فرغم أن المجرات تتباعد عنا ، فانها أيضا تتباعد عن بعضها المبعض ، وحيث ان الحركات تخضع لقانون هابل فالمجرات المرئية لأية مجرات أخرى تتباعد عنها بنفس الطريقة التي تتباعد عنا · ليس من مجرة في وضع متميز لتكون مركز التمدد ·

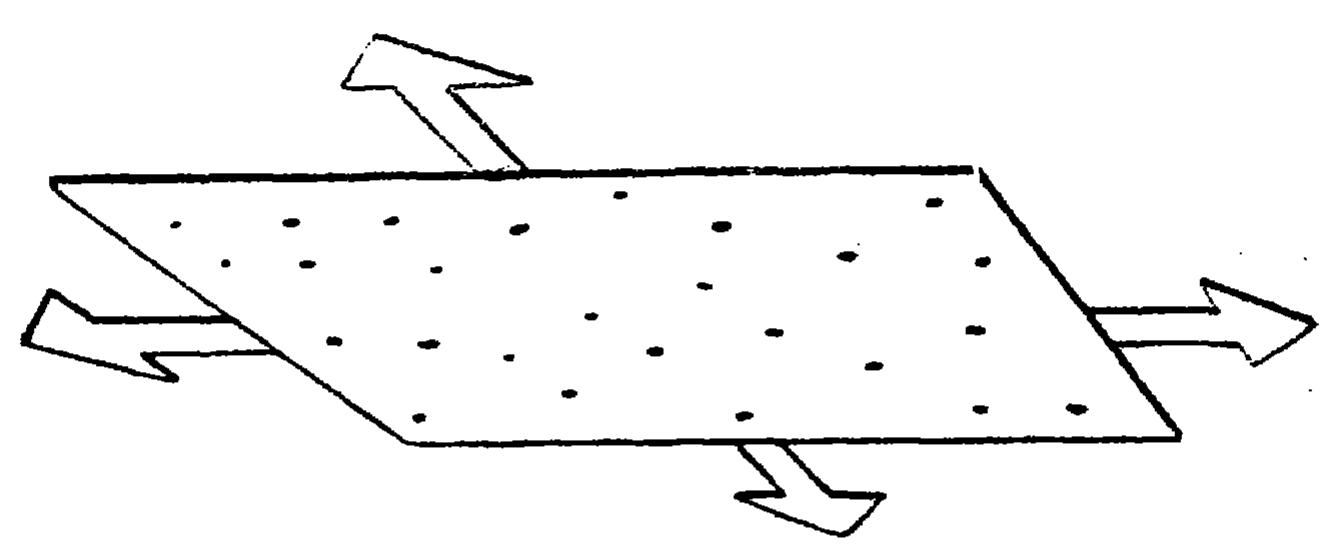

شكل (٢٠) يمكن تصوير الكون المتمدد بقطعة مطاطية مسطحة تمط في كل الاتجاهات بقصدر متساو، وهنا تمثل القطعة المطاطية الفراغ، والنقاط عليها تمثل المجرات وبينما يمط « الفراغ » تتباعد المسافات بين المجرات، ولكن المجرات ذاتها لا تتحرك في الفراغ، ولا تتباعد عن مركز مشترك •

ولو كان صعبا عليك أن تتصور ذلك ، فربما كان المفيد لك أن تنصور قطعة مسطحة مطاطية ، مغطاة بالبقع التي تمثل المجرات تخيل أنها تمط في كل الاتجاهات ( الشكل ٢٠) • تكون النتيجة أن كل بقعة تبتعد عن البقع الأخرى ، بالضبط كحالة المجرات في الكون المتمدد • والأكثر من ذلك فان هذا النظام سيخضع لقانون هابل ، كلما زادت المسافة بين ، زادت سرعة التباعد بينهما •

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن البقع تتباعد عن مركز معين ، وهو مركز القطعة المطاطية • لكن لو كانت القطعة من الكبر في المساحة بحيث لا يمكنك أن ترى حوافها ، فلن يكون لك وسيلة تعرف بها أى من البقع قريب من المركز وأيها بعيد عنه ، من مجرد مراقبة التباعد • ولو كانت القطعة لامتناهية ، ففعلا لن يكون هناك معنى لفكرة الحواف أو المركز •

وفى الكون الواقعى • لا توجد أدنى اشارة لكون مجموعة من المجرات لها حافة فى أى مكان ، ومن ثم لا يوجد سبب للحديث عن مركز للكون ، أو منطقة تتباعد عنها المجرات •

ومع ذلك ، فلا يملك المرء نفسه من التساؤل عن وجود حافة للكون في مكان ما ، فيما وراء قدرة مراقبنا • فبداية لانعلم يقينا أن المجرات تملأ الكون الى درجة اللانهاية • ولكن حتى لو كان الكون غير لانهائي ، بل شاسع في امتداده فقط ، فهناك تصور تكون فيه فكرة الحواف بدون معنى • فباعتبار أن سرعة التباعد تزداد مع المسافة ، فأنه عند حد معين ستتجاوز السرعة سرعة الضوء ، وكما بينا في الاعتراف الملحق بالفصل السابق ، ليس في ذلك أي خرق للنسبية • وأيضا التمثيل بقطعة المطاط مفيد هنا ، فعلى الرغم من كون كل بقعة تتحرك مع مط القطعة ، فانها تفعل ذلك فقط لأن القطعة تمط ، فليست للبقع أية حركة بالنسبة لمادة القطعة • وبنفس الطريقة ، من الأفضل تصدور المسافات بين المجرات تمط ، جاعلة المجرات تتباعد ، عن تصور المجرات تتحرك في الفضاء ٠ هذه المرونة للفضاء ، كخصيصة تنبع من النسبية العامة ، تسمح بأن تتباعد المجرات واقعا بأسرع من سرعة الضوء ، دون أن تمر مجرة عبر الأخرى بهذه السرعة ، وهو ما لا تسمح به النسبية • وعلى ذلك فالانزيام الأحمر يحدث بسبب تطلب زمن أكبر لوصول الضوء الى الأرض ، فالفضاء البيني قد مط بعض الشيء ، ومطت معه الموجة الضوئية ٠

ومن الواضح أننا لا يمكننا أن نشاهد المجرات المتباعدة بأسرع من سرعة الضوء ، حيث ان اشعاعها يستحيل أن يصل الينا • ومن ثم فنحن غير قادرين على الرؤية بعد حد معين ، مهما بلغت قوة مراقبنا • والحد الذي لا يمكننا تجاوزه في الرؤية ، ولو من ناحية المبدأ ، يطلق عليه الأفق horizon • وكما الأفق على الأرض ، فهو لا يعنى أنه لا شيء وراءه ، فقط عدم رؤية ما وراءه من موضعك مهما كان • ومن المؤكد أنه لا توجد حافة للكون على بعد مثل أفقنا ، وأية حافة بعده قد توجد من ناحية المبدأ خارج حدود رصدنا (على الأقل في هذه الحقبة ) يمكننا تجاهلها ، فهي فغير ذات أهمية للكون المرئى •

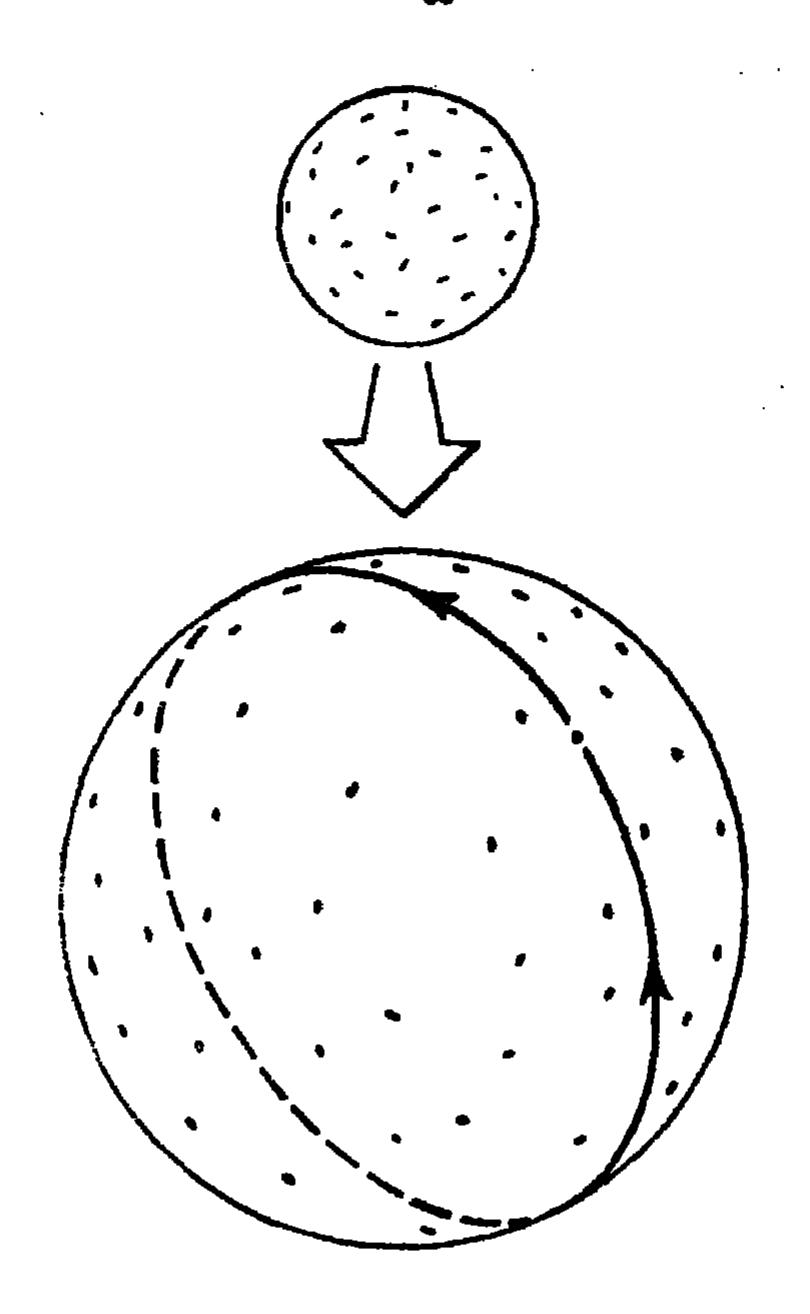

شكل (٢١) من المكن أن يكون الفراغ مغلقا محدود الحجم ولكن بدون حواف ويمثل ذلك بسطح بالون مطاطى يمثل الفراغ وتمثل النقاط عليه المجرات ، كما في شكل ٢٠ ، ويمثل تصدد الكون نفخ البالون وفي الشكل السفلي بمثل الخط المبين مسار يحيط بالكون .

ولكن هناك امكانية ألا تكون هناك حواف من ناحية المبدأ ، أن القطعة المطاطية المضروبة كمثل تشبه فضاء علماء الهندسة الاغريق ، في امتدادها اللانهائي ، ولكن لو تخيلناها قد تكورت على شكل بالون ، فما زال بامكاننا تخيل البقع التي تمثل المجرات (أو كوكباتها) ، وأن البالون يتمدد حاملا المجرات بعيدة عن بعضها البعض (الشكل ٢١) ، هنا لا توجد حواف للأرض ، هذا النموذج للكون يوصف بأنه « مغلق » ، لأسباب واضحة ، والنموذج البديل هو الكون الممتد بلا نهاية ، ويوصف بأنه « مفتوح » ،

هل هناك أية دلالة تشير الى أن الكون مفتوح أو مغلق ؟ من ناحية المبدأ يمكننا الحكم على ذلك باجراء بعض التجارب الهندسية • فلعلك تذكر ما قلناه من أن الهندسة غير المستوية تختلف عن الهندسة الاقليدية للأسطح المستوية • وحيث انه بامكاننا الحكم على كروية الأرض برسم مثلث على سطحه ، فان قياس زوايا مثلث يتخيل رسمه في منطقة هائلة في الكون ، يمكنا من الحكم على كيفية انحناء الكون من ناحية المبدأ • مثل هذه الآثار قد بحث عنها ( مثلا بعد المجرات في حجوم كروية بأنصاف أقطار متزايدة ) ولكن آثارا أخرى طغت عليها •

ومع ذلك ، فهناك طريقة واعدة بدرجة أكثر ، وان كانت غير مباشرة ، لتحديد اذا ما كان الكون منغلقا أو مفتوحا · فوجود المادة هو ما يحدد تقوس الفضاء ، وكلما زادت المادة فى الكون زاد أثر جاذبيتها فى تقوس الفضاء بين المجرات · وهناك كثافة حرجة ، تساوى تقريبا ذرة هيدروجين فى كل لتر من الفضاء (حوالى ١٠ - ٢٠ جراما لكل سنتيمتر مكعب ) تمثل المحد بين انغلاق الكون وانفتاحه · فمادة بكثافة أكثر من هذا الحد ، طبقا للنسبية العامة فى صورتها المعتادة ، تعنى أن الكون منغلق ·

وتشير المشاهدات ، ونعنى بها عدد المجرات في حجم معين من الكون ، الى أن كثافة المادة أقل من الحد الحرج بدرجة ملموسة · ولكننا نعلم أيضا ، من طريقة تحرك المجرات في كوكبات ، وتحرك النجوم داخل المجرات ، ( في الحالتين بصورة غير متأثرة بتمدد الكون ) أنه توجد كمية كبيرة من المادة في الكون في صور غير مرئية لنا ، تمارس جذبا على تلك المجرات · ولسنا حاليا ، على أساس ما لدينا من مشاهدات ، في وضع يسمح لنا أن نجزم اذا كان الكون مغلقا أم مفتوحا ، ولكنه يقف حاليا عند الحط الفاصل · ومع ذلك ، فدراسات الظروف الأولية للكون توحي بأن الكون يجب أن يكون مغلقا ، على أسس نظرية ، كما سنرى في الفصل الخامس ، ويعطى النموذج التضخمي للانفجار العظيم ايحاء في نفس الاتجاه أيضا .

علينا أولا أن نعطى مزيدا من الشرح حول ما يعنيه مفهوم الانفجار انعظيم في علم الكونيات ، من المفهسوم أنه اذا كانت المجرات تتباعد عن بعضها البعض ، فمعنى ذلك أنها كانت متقاربة ، ومدا لهذا المنطق الى مداه ، يلوح للمرء أنه لابد أن كان هناك زمن كانت مادة الكون فيه منضغطة معا ، ومن الأخطاء السائعة في فهم الانفجار العظيم والكون المتمدد أن هذه المادة المنضغطة الأولية كانت موجودة في مكان ما من الخواء السابق على الكون ، وأن شظايا هذه ال « البيضة الأولية » ، وقد تناثرت اثر الانفجار ، تتطاير الآن متباعدة عن مركز مشترك في الفضاء المحيط بها ، فكما قدمنا ، فالتمدد يستحسن فهمه على أنه في الفضاء ذاته ، حاملا المجرات معه ، وعلى ذلك فحين كانت كل مادة الكون متجمعة معا ، كان ذلك لأن الفضاء بين المجرات كان متقلصا (أو بالأحرى لم يتمدد بعد) ، فالفضاء نفسه ، بين المجرات كان متقلصا (أو بالأحرى لم يتمدد بعد) ، فالفضاء نفسه ، فلم شأنه في ذلك شأن الزمن والمادة ، خلق في لحظة الانفجار العظيم ، فلم يكن عناك « خارج » حدث فيه الانفجار !

من قانون هابل يمكننا أن نستخلص معدل تمدد الكون و ونحسب الى الخلف متى بدأ التمدد ، الزمن الذى كانت المادة فيه منضغطة فى مكان واحد و يخبرنا قانون هابل البسيط أن ذلك كان من عدة بلايين من السنوات ، ومع ذلك ، فهناك أمر دقيق يجب أخذه فى الاعتبار والكون لا يتمدد على حريته ، ولكنه خاضع للجاذبية ويستتبع ذلك أن معدل التمدد ينخفض بالتدريج وعلى ذلك ، فقد كان الكون يتمدد بمعدل أسرع فى البداية وبأخذ ذلك فى الحسبان يكون الانفجار العظيم قد حدث منذ عشرة بلايين من السنوات مضت .

ولانخفاض معدل تمدد الكون تأثير هام آخر ، فالمجرات التي تكون متباعدة بأسرع من سرعة الضلوء ، ستنخفض سرعتها لتدخل دائرة الرؤية ، بما يعنى أن الأفق الكونى يزداد اتساعا بمرور الوقت ، وأن المجرات التى نراها تزداد عددا حتى وهى تتباعد عنا .

واذا ما أخذنا صورة الكون المتمدد حرفيا ، وأعدنا الشريط للوراء بالقدر الكافى ، فان حجم الفضاء الحالى يكون قد انضغط للصفر في البداية ، بمعنى أن الكون كان فى حالة انضغاط لانهائى ، مع ضغط كل مادة الكون فى نقطة واحدة ، ويطلق الكونيون على هذه النقطة « مفردة singularity » وطبقا للسبية العامة، فان هذه المفردة تمثل حدا للزمن والفضاء ، لا يمكن رد أى منهما لما وراءها ، فهى بذلك حافة للكون ، وان كانت حافة زمنية وليست مكانية ، ولهذا السبب يعتبر الانفجار العظيم ممثلا لأصل العالم الفيزيقى بأكماله ، وليس كأصل للمادة فقط ،

ويصبح التساؤل: ماذا حدث قبل الانفجار العظيم ؟ سؤالا بلا معنى، حيث لم يكن هناك « أين حدث ؟ » ، فلم يكن هناك مركز للكون أو حافة ، كما نعرفهما في حياتنا اليوميسة ، فالانفجسار لم يحدث في الفضاء ، بل هو المنشىء الدرامي له .

وهذه نقطة غاية في الأهمية ، نريد أن نزيدها ايضاحا ، حيث انها مصدر لبس كبير ، بالرجوع لمثال البالون • تخيل أن قطر البالون واصل التقلص ، وهو ما يمثل العودة للانفجار العظيم ، ومادة البالون تمثل الفضاء ذاته ، والبالون يزداد صغرا في الفضاء • ففي النهاية التي يصل فيها القطر للصفر ، فان مساحة سطح البالون تكون قد تلاشت ، ويكون الكون ، بفضائه وكل ما فيه ، ببساطة قد تلاشي في هذه النقطة • لقد كان الانفجار خلقا فجائيا للكون من العدم بمعناه الحرفي ، لا فضاء ولا زمن ولا مادة •

## الزمن والكون

يا لها من نتيجة عجيبة تلك التي وصلنا اليها ، الكون بازغ للوجود بهذه الصورة من اللاشيء !! • وهي نتيجة وصلنا اليها من خلال صورة مثالية ، فيها يؤخذ قانون هابل على أنه يطبق بكل دقة على كون متماثل الأرجاء تماما • والواقع أن الكون ليس بهذا التماثل ، فالمادة ترتكز في مناطق دون الأخرى ، كالمجرات • والأكثر من ذلك ، فانه يبدو أن معدل التمدد ليس بنفس الدقة في كافة أجزاء الكون • وقد يبدو من الوهلة الأولى أن هذا الحيود عن المثالية يفسد استنتاجنا عن وجود مفردة تشكل

حدا لماضى الكون ، اذ قد نتصور أنه مع عدم التماثل لن تصل كافة أجزاء الكون بالضرورة الى نفس النقطة فى نفس الوقت حتى تتكون تلك المفردة ولكن الواقع أنه من السهل اثبات أن تكون المفردة شيئا لا مندوحة عنه حتى فى كون غير متماثل الأرجاء ، طالما أن تأثير الجاذبية يمارس قوته فى اتجاه التجاذب .

ذلك أن هذه المفردة قد شجعت بعض الكونيين على افتراض صورة من الجاذبية المضادة يمكن أن تتكون في ظل الظروف الاستثنائية للانفجار العظيم تمنع تكونها ومن التصورات المحتملة أنه قبل الانفجار العظيم كان الكون منكمشا بصورة ما ، ومع زيادة التقلص تحولت الجاذبية الى جاذبية مضادة جعلت الكون يرتد متمسددا ، وهي المرحسلة التي تشاهدها الآن .

والكن هذا يزيل مشكلة في مقابل خلق أخرى ، فلو أن الكون لم يخلق في لحظة محددة من مفردة ، فان ذلك يعنى أنه سرمدى الوجود ، وهذا يستتبع أن العمليات الفيزيقية كانت نشطة منذ الأزل ولكن المؤكد أن هذه العمليات محدودة الأثر وغير قابلة للاسترجاع و فالنجوم ، على سببيل المثال ، لا تضىء للأبد ، فمآلها الى استنفاد وقودها منهارة على نفسها ، ربما الى ثقب أسسود و ومخزون المادة لتكوين نجوم جديدة محدود ، ومن ثم فلا يمكن أن تكون هذه العمليات اللاانعكاسية مستمرة الوجود منذ الأزل .

وقد يرد على ذلك بالقول ان مرحلة التحول الى التمدد تبخر المادة تماما، ثم تعيد تشكيلها، ماحية كل أثر للمرحلة السابقة ولكن هذا يعارض مبدأ جوهريا في الفيزياء، يسمى القانون الثاني للديناميكا الحرارية (الثيرموديناميكا)، والذي يضع قيدا صارما على ما يمكن تحقيقه من عملية دورية وعلى وجه الخصوص، فهو يمنع، كما سنرى بعد قليل ، أية عملية تعيد الكون كما كان بالضبط في مرحلة سابقة ولهذه الأسباب يميل أغلب الكونين الى الاعتقاد بأن الكون ذو عمر

محدود ، وأن الانفجار العظيم يمثل بالفعل بداية خلقه من العدم · والنتيجة المترتبة على ذلك بالضرورة هي أنه بما أن للكون « ميلادا » ، فلابد وأن له « وفاة » ·

# هل الكون يملوت ؟

ترتبط اجابة هذا السؤال ارتباطا وثيقا بعلم الديناميكا الحرارية ، وبفهمنا لطبيعة الزمن • ذلك أنه مهما كان اختلاف المساهدين لطبيعة « الآن » ، فانه اذا كان للكون ميلاد في لحظة ما ، وموت مرتقب في لحظة أخرى ، فانه يكون لدينا مؤشر أساسي لسريان الزمن بين البدء والنهاية •

وقد بدأ مفهوم الموت المحتمل للكون على يد عالم الفيزياء الألماني هيرمان فون هلمهولتز Hermann von Helmholtz، في عام ١٨٥٤ وقد أعلن عن المصير المحتوم للكون ، على أساس من مبادىء علم وليد هو الديناميكا الحرارية ، وعلى وجه الخصوص القانون الثاني منه ، والذي ينادى بالنصر النهائي للفوضي والعشوائية على النظام ولقد تصور الكون وقد بدأ منضبطا تماما ، ثم أخذ في الانزلاق التدريجي المحتوم نحو ما نطلق عليه « الموت الحسراري » ، حالة من الاتزان الحراري بين كافة أرجاء الكون ، بعد أن استهلكت كافة صور الطاقة المفيدة ، وتحولت الى طاقة مشتتة ، مما يستحيل معه اجراء أي نشاط مفيد و هذا الانزلاق وحيد الاتجاه من النظام الى العشوائية يمثل اتجاها واحدا للزمن ، يميز بين الحاضر والماضي والمستقبل ، سهم مألوف لنا تماما في حياتنا اليومية، من حقيقة أن الأشياء يصيبها القدم ، المادن تصدأ ، والناس تشيخ ، من حقيقة أن الأشياء يصيبها القدم ، المادن تصدأ ، والناس تشيخ ، وحكذا و فهذا السهم ثابت على المستوى الكوني ، بادئا من الانفجار العظيم طبعا و الا أن هلمهولتز لم يكن يعلم شيئا عن هذا النموذج لبدء الكون حين صاغ نظريته و

وكمشال بسيط لاستحالة التحرك التلقائي من الفوضى للنظمام ، تصور أوراق اللعب وقد خلطت بعد ترتيب وتصور استحالة عودتها لأصلها بمجرد الاستمرار في عملية الخلط · فزيادة الخلط تؤدى حتما

لزيادة العشوائية ، ولن تعيد الترتيب مرة أخرى · ولو أننا اطلعنا على شريط سينمائى مبين به لحظة الترتيب ، فسنعلم بالبديهة اذا كان سريانه صحيحا أو منعكسا ، بحسب ما اذا كانت لحظة الترتيب هى البداية أم النهاية ·

أما اللقطات المتوالية للأوراق وهي غير مرتبة فلا تظهر لنا في أي اتجاه يتحرك الشريط ونستخلص من ذلك أنه اذا كان بامكاننا تحديد في أي اتجاه يتحرك الشريط ، فان سهم الزمن يكون فعالا ، أما لو تعذر علينا ذلك ، وبدت العملية منطقية في أي من الاتجاهين ، فانه لن يكون للزمن معنى ، أو بمفهوم معين ، يكون الزمن قد توقف و

ومن السهل أن نعطى وصفا كميا لدرجة العشوائية في النظم المفلقة ، الفيزيقية وهو ما يطلق عليه « الانتروبيا » ، وفي النظم المغلقة ، لا يمكن لها أن تقل وشرط كون النظام مغلقا هام للغاية وفي النظم المفتوحة ، يمكن للانتروبيا أن تقل ، ولكن على حساب زيادتها ( زيادة العشوائية ) في نظام آخر و خذ مثلا تكون البلورات و فعملية التبلور ينتج عنها فقد حرراى يتشتت في الكون ، مزيدا من الانتروبيا فيه و

وكان أول بحست في سسهم الزمن على يد لودفيسيج بولترمان Ludwig Boltzmann والذي درس السلوك الاحصائي لأعداد الجزيئات الكثيرة وتبين معادلته من أول نظرة أن الانتروبيا في صندوق ممتلئ بالغاز تزداد باطراد لو تركت جزيئات الغاز تنتشر في عشوائية ببعني أن العشوائية تثير مزيدا من العشوائية بين جزيئات الغاز ولكن هذا يثير تناقضا على الغور ، فقوانين الحركة المطبقة على الجزيئات ( قوانين نيوتن ) مبنية على الانضباط ، فهي متماثلة بالنسبة للزمن ، فمن ناحية المبدأ يمكن عكس سهم الزمن ( تخيل حركة كرات البلياردو ) دون اخلال بها ولكن انعكاس سهم الزمن بالنسبة للصليدوق يؤدي لتقليل العشوائية ، وانخفاض الانتروبيا ، فكيف تحايل بولتزمان على تماثل الزمن في حالة النشاط الجماعي للجزيئات ؟

قى الحقيقة ان صندوقا ممتلئا بجزيئات الغاز ويتبع قوانين نيوتن تماما لا يشترط له أن يحتوى على سهم الزمن • فمن المحتمل ، بعد قدر مبالغ فى طوله ( أطول من زمن الانفجار العظيم بكثير ) ، أن نتصور أن الحركة العشوائية الدائمة تمر بكل الحالات المتاحة ، بالضبط كتخيلنا أن استمرار خلط الأوراق لغترة غاية فى الطول يمكن أن يعيد ترتيبها • ان ما تبينه حسابات بولتزمان حقا هو أنه اذا كان الغاز فى درجة من الانتظام المقابل لانتروبيا منخفضة فى لحظة معينة ، فان الاحتمال الأكبر هو أن تكون اللحظات التالية فى اتجاه يصل بها الى توازن من عشوائية كاملة ، أو درجة قصوى من الانتروبيا • ولكن هذا ليس توازنا مطلقا ، فالتغييرات الاحصائية ستحدث بحيث يجد الغاز نفسه وقد عاد الى حالته الأولى من الانضباط ، وتعاد الدورة • ولكن هذا يقتضى وقتا غاية فى الطول •

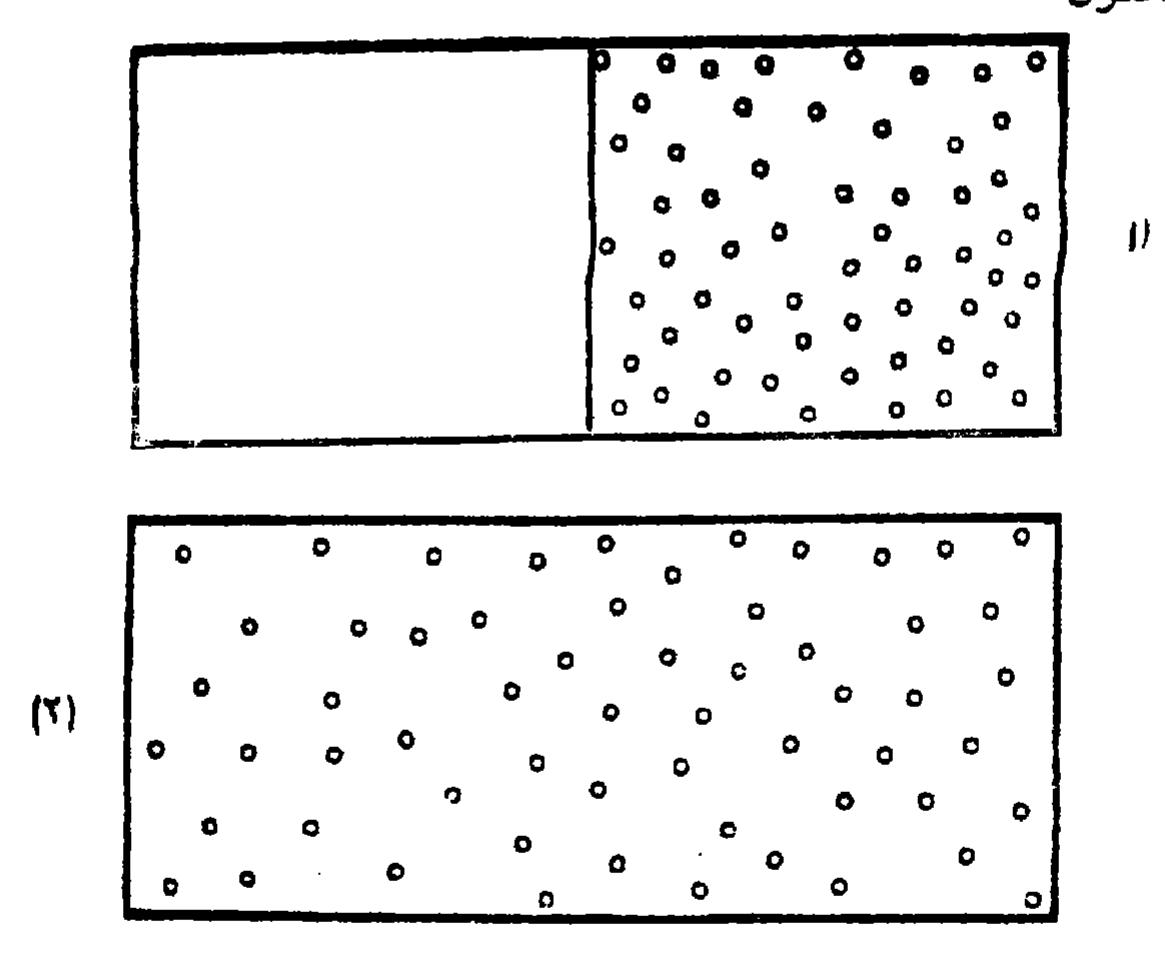

شكل ( ٢٢ ) غاز محتوى في نصف صندوق ( ب ) حين يزال الفاصل ، يتمدد الفيان ليملا الصندوق باكمله • الحالة الأولى أكثر انتظاما عن الثانية ، وبالتالي فهي أقل من حيث الانتروبيا • والتحول غير الانعبكاس من حالة الانتروبيا المخفضة الى المرتفعة تمثل سهم الزمن الترموديناميكي •

اذن ، ما مصلد سهم الزمن الذي تلقساه في حيساتنا اليومية ؟ تكمن الاجابة ليس في قوانين الحركة الجزيئية ، بل في الظروف الأولية

للغاز • فقد أثبت بولتزمان أنه اذا كان غاز ما في درجة انضباط نسبية ، فان الانتروبيا فيه سوف تكون زيادتها أكثر احتسالا ، ولكن الموضوع الحقيقي هو كيف تحقق النظام في البداية • في الواقع لم يكن ذلك أبدا نتيجة انتظار فترة غاية في الطول ، ولكن بسبب أن الكون بأكمله يتقدم من مرحلة منخفضة الانتروبيا الى أخرى مرتفعة فيها • ويمكننا هذا من أن نخلق وضعا يكون فيه الغاز ، مثلا ، محتوى في حيز من صندوق مزود بفاصل محكم ، كما هو مبين في الشكل ( ٢٢ ) • وفي هذا الصندوق توجد درجة من لنظام تصبح غير موجودة لو أزلنا الفاصل ، وملأ الغاز بل نتيجة نشاط عمدى ، من صناعة الصندوق واحكام الفاصل فيه ، هذه بلا نتيجة نشاط عمدى ، من صناعة الصندوق واحكام الفاصل فيه ، هذه بلانشطة زادت من الانتروبيا للكون بأكمله والانتروبيا المنخفضة المتمركزة في جزء من الصندوق هي وقتية ، تزال عندما يخل باحكام الفاصل بين الجزءين ويتسرب الغاز ليملأ الصندوق ، مما يرفع الانتروبيا مرة أخرى و

كل ذلك ممكن لأن الأرض نظام مفتوح ، تغمره الطاقة التي يأتي القدر الغالب منها من الشمس ، والتي هي مثال كلاسيكي للتوازن الديناميكي الحراري ، كرة مدمجة من غازات حارة تبث طاقتها الهائلة في اتجاه لاانعكاسي في الفضاء البارد من حولها ، وسهم الزمن الذي نقابله في حياتنا اليومية هو بسبب قربنا من هذا المصدر الهائل من الطاقة في السماء ، والذي يمتل دلوا من الانتروبيا السالبة يمكننا الغرف منه لنعيد النظام على كوكبنا ،

ولكى نتتبع نشأة سهم الزمن الى منشئه ، علينا أن نعرف كيف وصلت الشمس لحالة من الانتروبيا أقل من الحالة القصوى ، والتى تسمع لها ، بل وتضطرها ، الى بث طاقتها فى الفضاء • وحيث ان الشمس هى نجم مثل كثير غيرها ، فالمسألة كونية • كيف يوجد الكون حاليا فى مرحلة عدم توازن ، فيه طاقة متمركزة فى أماكن دون الأخرى ؟!

وليس هذا السؤال جديدا ، فقد طرحه من قبل ، وبصيغة مختلفة جينيلا ، الفلكي السويسرى في القرن التامن عشر جين فيليب دى شاسو

Jean-Phillip de Cheseaux تم آعده بعد قدر الألماني جيرمان أولبرز German Olbres تبل أن يحل أخيرا في القرن العشرين واللغز الذي حير دى شاسو وأولبرز ، من بين آخرين ، هو أنه لو كانت النجوم تبث اشتعاعها الحراري وضدونها منذ الأزل ، لكانت المناطق بينها ممتلئة بالاشتعاع ، ولبدت السماء مضيئة على الدوام ، ورغم أن المسألة لم تطرح بهذه الصياغة حتى القرن الحالى ، فان قدرا من اللغز يكمن في كون الفضاء أبرد من النجوم ، لماذا لم يتحقق التوازن الثرموديناميكي للكون ؟

وتأتى الاجابة ليس من تطبيق قوانين الفيزياء على الكون اليوم ، بل كما كان في ظروف نشأته الأولى ولم تكن الصياغة الأولى تتضمن طروفا أولية ، حيث كان ينظر للكون على أنه سرمدى ولا النظرة لم تعد سارية اليوم ، وان أحد الأدلة الدامغة على أن للكون ظروفا أولية هو في الواقع ظلمة السماء في المساء وفالنجوم تولد طاقتها بحرق الوقود النووى ، بتحويل العناصر الخفيفة (أساسا الهيدروجين) الى عناصر أثقل ، بدءا من الهيليوم وانتهاء بالحديد الذي هو أكثر العناصر استقرارا نوويا (أعلاها انتروبيا) وفي تحويل الهيدروجين الى حديد يكون النجم قد تسبب في زيادة كبيرة في الانتروبيا ، باطلاقه كل هذه الطاقة التي كانت في الأصل محبوسة في النواة ، على صورة اشعاع انتشر الى أقصى أجواز الفضاء و

علينا اذن الرجوع الى الوراء أكثر ، لأصل الوقود الهيدروجينى الذى مكن من هذه العملية ، ويرجعنا هذا القرابة خمسة عشر بليونا من السينوات فى الماضى ، الى لحظة الانفجار العظيم ، ويستنبط العلماء الفلكيون من دراسة معدل تمدد الكون والخلفية الاشعاعية الكونية ، أنه بعد ثانية واحدة من المفردة الأولية كانت درجة حرارة الكون عشرة بلايين من الدرجات ، وهى درجة من الارتفاع تحول دون تكون أنوية العناصر ، وكانت مادة الكون عبارة عن حساء من المكونات الأولية للذرات ( بروتونات والكترونات ونيوترونات حرة ) مع « جسيمات أولية » أخرى ، وبهبوط درجة الحرارة ، بدأت الجسيمات الذرية فى التجمع فى أنوية ، بنسبة

٢٥٪ من الهيليوم ، وأقل من ١٪ من العناصر الأثقل ، وحوالى ٧٥٪ من الهيدروجين .

هذه الفترة من الاندماج في أنوية استغرقت مجرد عدة دقائق ، وتوقفت لأن درجة الحرارة هبطت عما يسمح لها بالاستمرار ولهذا السبب « تجمد » القدر الأكبر من المحصول الذرى على صورة هيدروجين وهي حالة الانتروبيا المنخفضة التي نعايشها اليوم ، فقط في داخل النجوم ، حيث تولد الجاذبية ضغطا هائلا ، تبلغ درجة الحرارة ما يماثل الدقائق القليلة بعد المفردة الأولية ، بما يسمح باطلاق عملية الدمج النووى مرة أخرى ، واستمرار انزلاق الكون الى مصيره المحتوم من الموت الحرارى ، ان هذا الرصيد المتبقى من الهيدروجين هو الذي يتبع اجراء الأنشطة النافعة ، وهي الأنشطة التي يتمثل فيها سهم الزمن ،

ولكنا نواجه عندئذ بلغز آخر ، لو كان الكون قد بدأ بحالة منخفضة من الانتروبيا ، منها يذوى بالتدريج في عملية غير انعكاسية ، فاننا نستنتج أن الكون في مراحله الأولى كان أبعد ما يكون عن حالة التسوازن الثرموديناميكي (أي حالة الانتروبيا القصوى) · ومع ذلك فان لدين شواهد أن الكون بعد ثانية كان في حالة قريبة من تلك الحالة ، فالخلفية الاشعاعية ذاتها ، وانتظام توزيع المادة على النطاق الواسع ، والتفسير المبسط لمعادلات النسبية ، كلها تؤدى لنفس النتيجة · فكيف سار الكون من التوازن الى عدم التوازن ، بينما تتطلب قوانين الفيزياء أن يكون العكس هو الصحيح ؟ وبعبارة أخرى ، لو كان الكون ساعة تسير بانتظام وبطء الى التوقف ، فكيف ملئت في البداية ؟

تكمن الاجابة في تمدد الكون • ان هذا التمدد هو الذي تسبب في أن تبرد المادة الكونية • لم يكن لنجم مثل الشمس أن يظل في مواجهة الحرارة الحادثة بعد المفردة الأولية الا لعدة دقائق • انها لم تظل موجودة بسبب حرارتها ، بل بسبب برودة الكون التي هي بفضل تمدده • ان هذا التمدد هو الذي يسمح للنجوم أن تظل متوهجة على خلفية من برودة الفضاء • وفي هذا الخصوص لا يعتبر الكون نظاما مغلقا بصورة مثالية ،

حيث انه في تمدد مستمر ، بالضبط كما لو كنا مستمرين في تحريك الفاصل في صندوق الغاز ، بحيث لا يسمح للغاز أن يستقر • فالتمدد يعطينا عدم التوازن الثرموديناميكي الأساسي الذي يعطى سهم الزمن اتجاهه •

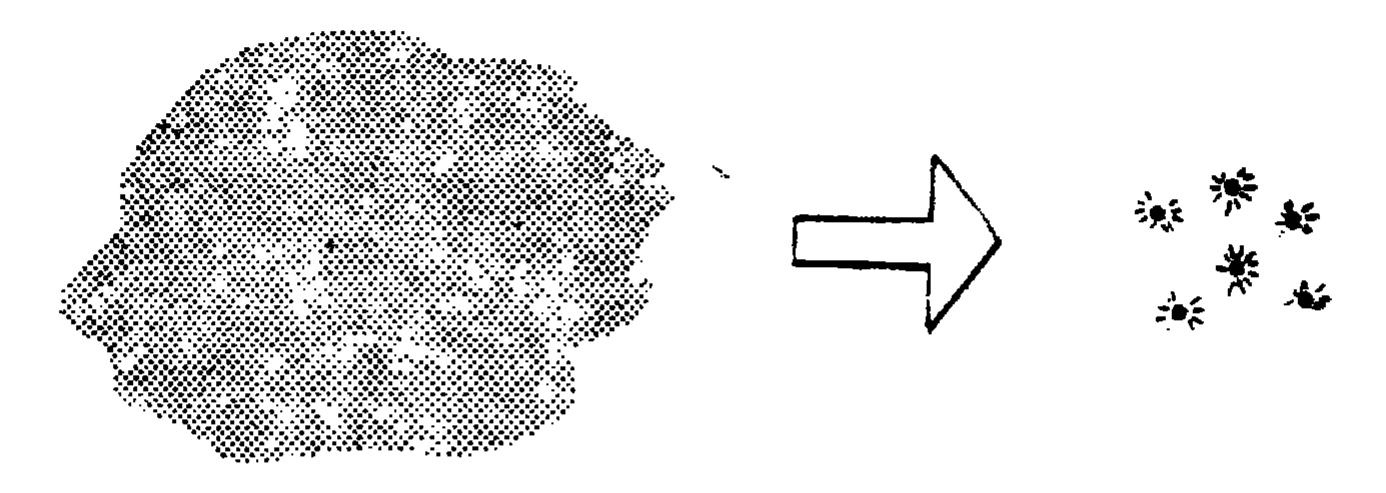

شكل ( ٢٣ ) تتطور سحابة غازية متجانسة - تحت تاثير جاذبيتها الى حالة من اللاتجانس تتجمع فيها المادة على شكل نجوم ، ويمثل هذا سهما آخر للزمن .

ولكن هذه الاجابة مقنعة فقط الى هذه النقطة ، فسهم الزمن المتولد عن الديناميكا الحرارية هو واحد من كثير ، فلدينا سسهم متولد عن الجاذبية ، فنظم الجاذبية لها ميل طبيعى للتقدم من التشكيلات المنتظمة الى غير المنتظمة ، كما تتكتل سسحابة غازية فى الفضساء فى شكل نجم ( الشكل ٢٣ ) ، والنصر النهائى لهذا الطريق وحيد الاتجاه هو التقوب السبوداء ، حيث تتكتل المادة بشدة تجعلها تنهار لدرجة الاختفاء عن الأنظار ، وحقيقة أن الأشياء يمكن أن تسقط داخل الثقوب السوداء ، ولكن لا يمكن أن تفر منها هى مثال واضح للاتماثلية الزمن، فالشريط السينمائى لا يمكن أن ينعكس (الشكل ٢٤)، وبتقدم الكون تجاه الموت الحرارى، بتحول.



شكل ( ٢٤ ) : يمثل الثقب الأسود اقمى منورة للشد الجذبي ، فالجسم الدى يسقط . فيه لا يقلت منه ابدا ، ويمثل ذلك اشد شور سهم الزمن التجاوبي اثارة •

قدر أكثر من المادة الى ثقوب سودا، وقد بين روجر بنزور من جامعة أوكسفورد أن الانتروبيا للكون المرئى هى مجرد ١٠ ـ ٣٠٠ من قيمتها التى يمكن أن تكون لو أن كل ما فيه من مادة قد تركزت فى ثقب أسود ويثير هذا السؤال التالى: لماذا كان الكون المبكر كونا من سحاب يكاد يكون منتظما من الغاز ، اذا كان الوضع الأكثر احتمالا (الأعلى من وجهة نظر الانتروبيا) هو تكتل المادة فى ثقوب سودا، ؟ لماذا لم يتجه الانفجار العظيم مباشرة الى الثقوب السودا، ؟ والدلالة على هذا التوزيع المنتظم للكون البدائى تأتى كما ألحنا من التوزيع المنتظم للخلفية الاشعاعية للكون وفيذه الخلفية كانت ستحمل بصمة من عدم الانتظام فى مراحل الكون الأولى ، ولكنها كما سنذكر فى الفصل الخامس منتظمة بنسبة واحد الى ١٠٠٠٠٠٠

ولكى نوجز ما قصصناه الى الآن ، يبدو أن هناك على الأقل ثلاثة أسهم للزمن : ثرموديناميكى وجاذبى وكونى ، ويكاد يكون من المؤكد وجود رابطة بينها ، فحالة الانتروبيا المنخفضة يمكن تتبعها فى التمدد الكونى ، والتمدد الكونى ذاته هو مثال للنشاط التجاذبى فى الكون ، واليل العام للنظم المتجاذبة للتطور من غلالة سحابية الى تكتل نجمى، يعتبر مثلا لتمدد الكون فى انتظام واطراد ، وهكذا فان تعليل سهم الزمن يبدو انه مرتبط بتعليل السلاسة والانتظام التى كان عليها الكون البدائى ، هل السبب يكمن فى أن الكون «خلق بهذه الصورة » ، أو بعبارة أخرى ، انها بداية اعتباطية تخرج عن مجال العلم ؟ ، أم أنه من المكن أن نجد تفسيرا لسلاسة الكون عن طريق نظرية عن أصل الكون ؟ على أى من الاحتمالين ، لقد تتبعنا سهم الزمن الى خلق الكون ذاته ، والعمليات التى جرت فى كسر الثانية التى تلت ،

قبل أن نترك المناقشة عن سهم الزمن لكى نتحدث عن الكون البدائى، علينا أن نقول شيئا ملغزا آخر حول طبيعة الزمن · فمهما كان القرار بشأن لغز أصل سهم الزمن ، فما من شك فى أن السهم موجود ، وهو الذى يميز بين الماضى والمستقبل · ولكننا قد قدمنا أن النسبية ليس فيها مكان للماضى والحاضر والمستقبل ، فكيف نوفق بين هذه الحقائق ؟

## الزمن والوعي

كما قدمنا في مناقشتنا للتواقت (الشكل ١٤) ، فان « متصل » الزمكان الموحد يعنى ضمنيا أن الزمن « يمط » في كليته ، مثل المكان • فليس من معنى مطلق يمكن أن نلحقه بمفهوم « ال » حاضر • والأكثر من ذلك ، فان فكرة « سريان » الزمن أو أن اللحظة الحاضرة تسرى من الماضي للمستقبل ليس لها مكان في وصف العالم • هذه المسائل أوجزها بلباقة الفيزيائي الألمساني هيرمان ويل بقوله : « العسالم لا يحدث ، انه ببساطة يكون » •

كثير من الناس يخلطون بني وجود سلمهم الزمن والانطباع السيكولوجي بأن الزمن يسرى في اتجاه واحد • ويرجع ذلك جزئيا لغموض الترميز الخاص بفكرة السهم ، والذي قد يستخدم ليعبر اما عن الحركة في اتجاهه ، واما للتعبير عن اللاتماثل ، كما تعبر ابرة البوصلة عن التمييز بين الشمال والجنوب • فحين تشير الابرة للشمال ، فذلك لا يعنى أنك تتحرك في اتجاه الشمال • كما أن الخلط يحدث نتيجة لعدم الدقة الغسويا في استخدام مصطلحي « المساضي » و « المستقبل » • فكلا المصطلحين لهما مكان في الفيزياء ، بشرط استخدامهما في صياغة صحيحة أجروميا · فالحديث عن « الماضي » و « المستقبل » غير مسموح به ، ولكن بامكانك القول أن لحظة ما هي ماض للحظة تالية ، فليس من شك في ترتيب الحوادث في الزمن ، بالضبط كما تتوالى صفحات كتاب في الفراغ ، في تتابع منضبط ، والأكثر من ذلك ، هذا الترتيب كما يجرى ترقيم الكتاب ، يحمل اتجاها مصبحوبا به ، حتى وان لم يكن عناك. شيء حقيقي يسرى • فأولا وأخيرا ، تتطلب فكرة السببية نوعا من علاقة « قبل ف بعد » للحوادث · فكمثال بسيط ، حين تطلق رصاصة على هدف، وتراه يتحطم ، فلن يكون هناك شك في ترتيب الحوادث بالسبة لأي مشاهد ، فالتحطيم حدث بعد الاطلاق ، فالنتيجة تقع دائما كمستقبل بالنسبة للسبب

ولكنا حين نشير لسبهم الزمن ، لا يجب أن نفكر في سبهم يطير في

الفراغ من الماضى للمستقبل ، بل علينا أن نفكر في سهم مشل ابرة البوصلة ، يشير لطريق للمستقبل ، حتى ولو لم يكن هناك تحرك تجاهه •

ولقد تجادل الفلاسفة طويلا حول الموضوع الشائك: هل اللحظة الحاضرة حقيقية موضوعية ، أم مجرد اختراع سيكولوجي ؟ فأولئك الذين مم من أمثــال هائز ريخنباخ Hans Riechenbach وج٠ ويترو G. Whitrow والذين اتجهسوا الى حقيقة الحاضر يعرفون باسم « المنظرون فئة ( أ ) A theorist » ، بينما يطلق على معارضيهم ، من أمثال أ آير A. Ayer وجي سمارت J. Smart وأدولف جرنباوم Adolph Grunbaum المنظرون فئة ( ب ) » • ويعكس المصطلحان أ و ب وجود نموذجين متباينين للحديث ، الأول يستخدم مفاهيم الماضي - الحاضر \_ المستقبل وما يتعلق بها من أزمنة قاعدية منتشرة في اللغة (٣) ١٠ما النظام التانى فيستخدم نظام التواريخ ، فالأحداث تعنون بتاريخ حدوثها ، بدأ كونومبوس في الابحار ١٤٩٢ ، أول هبوط الانسان على القمر ١٩٦٩ ، وهكذا ٠ ويفيد هذا في وضع الحوادث في ترتيب لا يثير غموضا ، وهو النظام الذي يستخدمه الفيزيائيون • فالتواريخ هي ببساطة احداثيات ، بانضبط كما تستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد موقع على سطح الكرة الأرضية • ومن وجهة نظر الفيزيائيين ، فهذا هو كل ما هو مطلوب ا لوصف العالم .

ويذهب الفريق (ب) الى أن هذين النظامين للحديث عن نفس الترتيب للأحداث لا يمكن أن يكونا متوافقين و فحيث ان اللحظة الحاضرة تتحرك باستمرار للأمام ، فالحوادث التي تعتبر مستقبلا سرعان ما تصبح حاضرا فماضيا ، ولكن لا يمكن عنونة حادثة معينة بالعناوين الثلاثة ، كماض وحاضر ومستقبل و

و تتعلق معضلة أخرى في رأيهم بمسالة مدى سرعة التحرك في الزمن • والاجابة يمكن فقط أن تكون ثانية كل ثانية ، ( أو أربعا وعشرين ساعة ) وهو ما لا يفيدنا بشيء ، فهو مجرد لغو •

غمفهوم التغيير يعنى قيما متغيرة في اللحظات المختلفة ، ولكن أي شيء يعني تغير الزمن بالسبة للزمن ؟!

وقد تناول المشكلة في السنوات الأخبرة كاتب خيال يدعى جي٠دن J. Dunn والذي اخترع شيئا أسماه الزمن المتسلسل وقد قبل دن فكرة أن الحاضر يتحرك ، ولكنه أدرك أن هذا له معنى فقط لو أدخلنا مقياسا آخر للزمن ، يمكن بالنسبة اليه تحديد تقدم الزمن الأول ، ثم مد الفكرة باقتراح زمن ثالث ورابع وهكذا ، في تتابع غير منته ، وحاول دن ربط هذه المستويات المختلفة من الزمن بطبقات وعينا ، باقتراح أنه أثناء الأحلام يمكن أن يكون الانسان في الزمن ١ ،بما يمكنه من رؤية الحاضر والماضي والمستقبل ، وليس من المستغرب ألا تؤخذ فكرة دن بجدية لا من الفلاسفة ولا من العلماء ، والكنها تبين مدى الصعوبة الكامنة في أخذ مفهوم سريان الزمن بجدية .

وعند هذه النقطة سوف يعترض القارى، المتشكك والجدل التقليدى يسير كالتالى: « مهما كان ما يقوله العلماء أو الفلاسفة ، فمما لا شك فيه أن الأمور تحمدت ، أن هناك تغيرا لا شك فيه ، فأنا أعايشه معايشة مباشرة ، فمثلا ، كسر منى قدح القهوة : ولقد حدثت الحادثة في الرابعة ، وقد كان التغير للأسوأ ، أن فنجان القهوة الآن مكسور ، ولم نكن في الصحاح » .

ولسوف ترد الفئة (ب) بأن ذلك ما هو الاخداع: «كل ما تقولونه هو أنه قبل الرابعة كان القدح سليما ، وبعد الرابعة كان مكسورا ، وعند الرابعة كان في حالة بينية ، هذه الطريقة من الوصف ، وهي طريقة المفئة (ب) ، تحمل نفس المعلومات عن الحوادث المتعلقة بالقدح ، ولكنها لا تشير بأية حال لسير الزمن ليس من داع للحديث عن كون القدح قد تغير الى حالة الكسر ، أو أن هذا قد حدث في الرابعة ، كل ما هناك تواريخ وحالات ، وليس من داع للمزيد ،

ويمكن في الواقع للفئة (ب) أن تمضى لأبعد من ذلك ، بالقول بأننا لا نقيس الزمن اطلاقا بصورة مباشرة ، ان ما نقيسه واقعا هو شيء ملموس ، كمكان عقرب الساعة على مينائها ، أو موضع الأرض بالنسبة للشمس ، فعندما نقول ان شيئا ما قد كسر في الرابعة ، فان ما نعنيه في الواقع أن حالة سلمة الشيء تتفق مع وضع عقرب الساعة عند الرقم ، وحالة الكسر عند موضع للعقرب بعسد هذا الرقم ، وبهذه الطريقة تمحى تماما أية اشارة للزمن في وصف العالم ،

وقد ترد الفئة (أ) بأن مفهوم تغيير وضع عقرب الساعات ذاته يتطلب اشارة للزمن ، ما لم يكن هو أيضا مرتبطا بشيء ما ، كحركة دوران الأرض ، وعندئذ تنتقل المسكلة الى دوران الأرض ، وهسكذا • فما نهاية هذا التسلسل ؟

مرة أخرى ، نجد أنفسنا مجبرين على التأمل فى الظروف الأولية فالساعة النهائية هى الكون نفسه ، والذى بتمدده يحدد الزمن الكونى ، ويبدو أن هذا يحمل مغزى هاما ، كل من سهمى الزمن الثرموديناميكى والفلسفى يبدو أنهما يجدان أصلهما فى تمدده ، فى سهم الزمن الكونى ولكن حين نحاول دراسة أصول هذا التمدد بمعرفة أفضل وصف علمى فى الميكانيكا ، ميكانيكا الكم ، نجد أمامنا مفاجأة مدهشة ، اذ يختفى الزمن الكونى من المعادلات تماما ! فمعادلات الجاذبية التي تحكم حركة الكون تفرض قيدا له أثر فى الغاء بعد الزمن وعلى ذلك فكل التغيرات يجب أن تقاس عن طريق الترابط ، وفى النهاية يرتبط كل شىء بحجم الكون • فأى تصور لحاضر يتحرك قد ذوى كلية ، بالضبط كما ادعى رجال الفئة (ب) دائما •

ولكن ماذا عن حقيقة احساسنا بأن الزمن يسرى ؟ تذكر أن آينشتين قد تحدث عن خداع والخدع المتعلقة بالحركة نصادفها في مواضع أخرى ، والمألوف منها هو الدوار ، فعندما تركب مركبة تدور بسرعة ثم تتوقف فجأة ، ينتابك احساس طاغ بأن الكون يدور من حولك ؟ ولكنك

تعلم يقيناً بأنك متوقف · ربما كان احساسنا القوى بسريان الزمن هو نوعا من هذا الحداع ، وأنه مرتبط بالطريقة التي بها تعمل ذاكرتنا ·

والنقاش أبعد من أن يكون كافيا · فعلى الرغم من أن القدر الأكبر من الحجج هي في صف الفئة (ب) ، وضد حقيقة موضوعية عن حاضر يتحرك ، فيبدو أنه من المستحيل أن نرمي الموضوع وراء ظهورنا كلية · ألا يحتمل أن هناك وجها للزمن لم ندركه بعد ، هو الذي يطفو في الطريقة المبهمة وغير الكاملة لادراكنا لتحرك اللحظة الحاضرة ؟ لقد تكلمنا من قبل عن الهيولية ، والتي تمحو روح الحتمية النيوتونية من النظرة للعالم ، وبالنظر للمستقبل على أنه غير متوقع ، فهو لم يحدد بالحاضر بعد · ان أحد أفرع العلم التي سنتناولها بالتفصيل في الفصل السابع ، تتضمن النظرية الكمية ، والتي تخبرنا أن هناك قدرا كامنا من عدم اليقين تصادفه في حوادث المستوى دون الذرى · وفي ميكانيكا الكم ، يوجد العديد من أنماط الحوادث المستقبلة ، بمفهوم ما ، الى أن يقوم المساهد العديد من أنماط الحوادث المستقبلة التي يقر بوجودها جميعا ، رغم تعارض احتمالاتها ، الى أن يقوم المساهد بتحويل أحد الاحتمالات المفترضة الى واقع · هذا التحويل الجوهرى ربما يكون مرتبطا تماما بصور ما بالفهوم الهلامي لسريان الزمن ·

ورغم ما في هذا القول من عدم الارضاء ، فعلينا أن نقر بأننا هزمنا في محاولة تحديد ماهية الزمن ، وأن نبحث عن بديل مؤقت لتصوراتنا الحالية عن سريان الزمن في محاولة الأصل والنهاية المحتومة للكون ومع ذلك ، فهذا الاعتراف بالهزيمة في حد ذاته يبين مدى الحاجة الى اطار فكرى لما بعد النيوتونية ، اشارة الى أنه يوجد المزيد عن الكون بما لا يمكن لنظرياتنا العلمية استيعابه والآن ، الى أى مدى يمكن لعلم القرن العشرين وصف أصل المكان والزمن ؟

## عوامش الفصل الرابع

- (۱) يمكن للقارىء المهتم بهذا الموضوع مراجعة كتاب « الدقائق الأولى » ، ترجمة الدكتور ممدوح المرصفى استاذ الفيزياء بجامعة عين شمص ، من منشورات « الغد للنشر » ، هارع ٢٦ يوليو ، القاهرة ـ ( المترجم ) ٠
- (٢) تظهر هذه المجرة في السماء كخط باهت الضوء ، ومن ثم كانت التسميتان . الأولى ، وهي المتفقة مع التسمية الانجليزية ، تتخيل رجلا يتساقط اللبن من اناء معه ، والثانية يتساقط التبن من حمولة ينقلها \_ ( المترجم ) .
- (٣) ربما باستثناء واحد ، فقيد افادنا اللفيويون ان شيعب الهوبي ألاها في شمال المريكا لا يميزون في لفتهم بين الأزمنة الثلاثة ، وليست أديهم أية وسيلة للتعبير عن سريان الزمن ، فبالنسبة لهم تتميز الأحداث بكونها اما « ظاهرة » أو « متطورة » ٠

## الفصسل الخامس

# الثانيسة الأولى

فى عام ١٩٧٦ كتب الفيزيقى ستيفن فاينبرج Steven Weinberg كتابا أسماه « الدقائق الثلاث الأولى » (١) ، يصف فيه المراحل المبكرة من الكون ، الانفجار العظيم ذاته ٠ ولكن عنوان الكتاب يحتوى على خدعة بسيطة ، فالقصة التي حكاها فاينبرج عن كيفية تحول الحالة متناهية الانضغاط للمادة الأولية الى كون متمدد ، توزعت في المادة بالتساوى في أرجاء الفضاء على هيئة عيدروجين بنسبة ٧٠٪ وهليوم بنسبة ٢٥٪ تقريبا انتهت بالفعل بعد ثلاث دقائق من المفردة الأولية ، ولكنها أيضا بدأت بعد جزء من المائة من الشائية من تلك المفردة ، أى ليس في البداية بالضبط • في ذلك الوقت كان الغيزيائيون أبعد من أن يستطيعوا الدفع بنظرياتهم الى الانفجار العظيم ، وما حدث خلال الجزء من المائة من الثانية الأولى كان بالنسبة لهم مبهما • والآن ، بعد أقل من عشرين عاما ، يتحدث بعض المنظرين بثقة عن حوادث حدثت خلال هذه الفترة ، ولكنهم لا يزالون عاجزين عن الرجوع الى لحظة المفردة ذاتها ، ليس عن عجز في نظرياتهم ، فقد صار متفقا تماما على أن هناك جزءا من الزمن لا يمكن تجزئته ، يسمى « زمن بلانك Plank's time » • ان هذه الصغة الكمية التي أعطيت للزمكان تعنى ضبهنيا أن الزمن « بدأ » بمعنى معين ، عند عمر اللزمن مقسداره ١٠ من الثانية ٠ فالمفردة ذاتها لا يمكن سبر غورها ٠ فما عومل من قبل على أنه المفردة ضاع في خضم التأثيرات الكمية .

وفهمنا لتاريخ الكون في الثانية الأولى من عمره يقف على قدم المساواة مع فهمه في الدقائق الثلاث الأولى في منتصف السبعينيات ، وفي خلال الثانية الأولى حدثت العمليات التي استوى فيها الكون المرثى وجعلته يسير الى حالة الانتروبيا المنخفضة؛ لكى تظهر في تاريخ لاحق للكثير من الأشياء مثيرة ، بما فيها نحن ·

ويعنى الانفجار العظيم ضمنا ليس فقط ظهور المادة والطاقة ، بل أيضا الفضاء والزمن · وزاوجت روابط الجاذبية الزمكان بالمادة ، حيثما يسر أحدهما يتبعه الآخر حثما · فالانفجار العظيم هو الماضى الأقصى للكون المادى بأكمله ، وهو الذي يمثل بداية الزمن ، فليس له « قبل » · هذا المفهوم المحير كان متوقعا منذ عهد بعيد من القديس أوجستين ، والذي كان يردد أن العالم قد خلق « من الزمن ، وليس في الزمن » ·

ولقد جادل الفلاسفة ورجال الدين كثيرا حول المعنى الحقيقى للخلق « مع الزمن » • فواقعة كهذه يجب أن تكون بدون سبب مسبق ، لأن السببية ذاتها مفهوم مرتبط بالزمن • ويعتبر اللغز الكونى جزئية من الجدل اللانهائى وغير المحسوم حول علاقة الله بالوقت • ولكن الفيزيقيين المحدثين ، وبالتحديد فى النظرية الكمية ، قد ألقوا ضوءا جديدا على العلاقة بين السبب والنتيجة ، فى سبرهم لغور لغز سبب الانفجار العظيم الذى لم يكن له « قبل » •

وبالنسبة لغرضنا الحالى ، فالخاصية الجوهرية في النظرية الكمية هي اللاحتمية ، فالفيزياء القديمة ربطت كافة الوقائع في رباط وثيق من الأسباب والنتائج ، ولكن على المستوى الذرى اتضح أن هذا الرباط ليس محكما تماما ، فالحوادث قد تقع دون سبب قاطع ، وتحولت الحركة والمادة الى أشياء مبهمة ، فالجسيمات لا تتبع مسارات محددة تماما والقوى لا تحدث الآثار المحتومة ، لقد أفسحت الساعة المنضبطة لميكانيكا نيوتن المجال الى خليط علامي من أنصاف الحقائق (٢) ، انه من خلال ذلك الأجيج على المستوى دون المرئى ينبع عدم اليقين ، فما يحدث من لحظة الأجيج على المستوى دون المرئى ينبع عدم اليقين ، فما يحدث من لحظة

لأخرى ليس محددا تماما ، كل ما يمكن اعطاؤه هو فقط الحدس والظن · فالتذبذبات العشوائية في هيكل المادة ، بل والزمكان ، أمر محتوم ·

## شيء مقسابل لا شيء:

من أعجب ما ينتجه عدم اليقين الكمى هو أن المادة يمكن أن تظهر من دون مكان ما • ففى الفيزياء الكلاسيكية ينظر للطاقة على أنها شيء ثابت ، لا يخلق من العدم ، فهى فقط تتحول من صورة لأخرى • أما ميكانيكا الكم فتسمح بظهور طاقة من لا شيء ، طالما أنها تختفى في لمح البصر • وحيث أن المادة هي صورة من الطاقة ، فأن ذلك يعنى ، كما قدمنا في الفصل الأول ، احتمالا لظهور عرضي لجسيمات من لا شيء • هذه الظاهرة تعدل جذريا ما نعنيه ب « الفضاء الفارغ » •

تخيل صندوقا أخلى من كل صور المادة • قد نظن أن هذا هو الفراغ بعينه ، أو الفضاء الفارغ • والواقع ان التذبذبات في الطاقة الكمية الفراغ تسبب خلقا مؤقتا لكل أنواع الجسيمات « التقديرية » ، وهي جسيمات ما تلبث أن تظهر حتى تختفى • فالفراغ الساكن ظاهريا ما هو الا بحر مهتاج بالنشاط الذي لا يهدأ ، ممتلىء بالجسيمات الشبحية التي تظهر ، وتتفاعل ، ثم تتلاشى • ولا يهم اذا كان الصندوق مفرغا من المادة « الدائمة » أم لا ، فهذا النشاط يدور في كل ما حولنا ، بما فيه الفراغ داخل الذرة • الأكثر من ذلك فان هذا النشاط الفراغى الذي لا يمكن التخلص منه ليس فرضا نظريا ، بل هو ينتج آثاره على الذرات وما دون التخلص منه ليس فرضا نظريا ، بل هو ينتج آثاره على الذرات وما دون مندريك كاسيمر Hendrik Casimer وضع لوحين معدنيين متقابلين على معدريك كاسيمر الشكل ٢٥ ) • هذان اللوحان لكونهما من المعدن سوف يكونان عاكسين للفوتونات بصورة عالية ، بما في ذلك الفوتونات سوف يكونان عاكسين للفوتونات بصورة عالية ، بما في ذلك الفوتونات تغييرا ملحوظا يحدث في طبيعة الفراغ في الفجوة بين اللوحين ٠

وأفضل تصویر لما یحدث هو المقارنة بوتر جیتار و فلأن الوتر مثبت من طرفیه ، فهو لا یهتز الا بنغمات معینة ، وهدا بدیهی لای

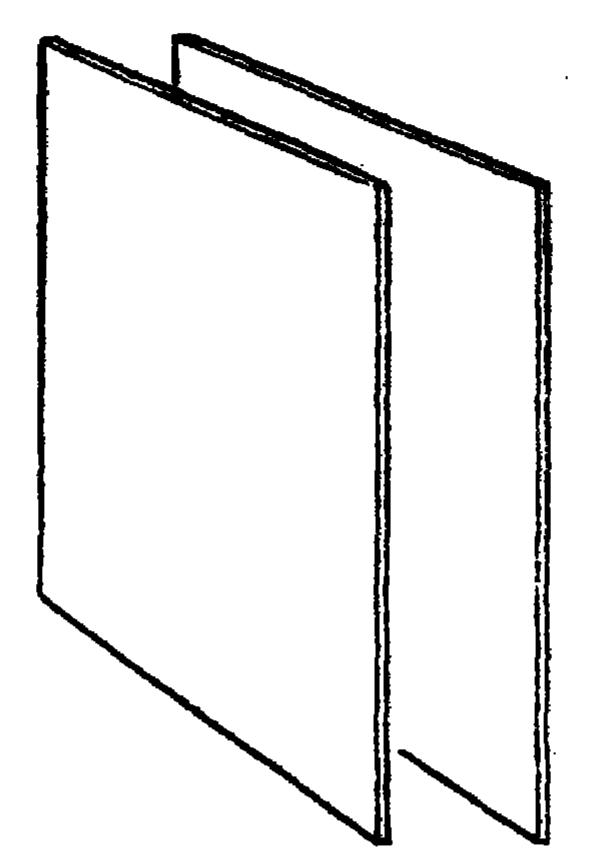

الشكل (٢٥): تأثير كاسيمر • يترتب على وضع اللوحين العاكسين اشتظراب الفراغ الكمى بينهما ، باجبار الفوتونات على اتخاذ اطوال موجية محددة ، وينتج عن ذلك قوة تجاذب بين اللوحين •

موسيقى و والذبذبات المنتقلة على طول الوتر تنعكس جيئة وذهابا بين الطرفين المثبتين ، بحيث لا يلعب الوتر الا نغمة محددة ، هى التى تسمى باستقرار نصف موجة بالضبط على طول الوتر ، أو مضاعفاتها (تسمى المضاعفات بالتوافقيات harmonics) كما فى الشكل (٢٦) ، أما غير ذلك من ترددات فممنوعة و وبصورة مشابهة ، تسمح الفجوة بين اللوحين بذبذبة محددة من الموجات الكهرومغناطيسية أن تتردد بين اللوحين ، بغمة ، خالصة من هذه الموجات ، أو توافقياتها الأعلى ، أما كافة الترددات غير المتوافقة فى طولها مع مسافة الفجوة ، فلن يكون لها وجود بين اللوحين ، اللوحين .

أشلاء نتجت عن تحطم البروتونات نتيجة للتصادم ، بل خلقت من فرق الطاقة الحركية للجسيمين المتصادمين نتيجة تباطئهما بسبب التصادم ، وحيث ان الفراغ لم يتكلف شيئا من الطاقة في خلقها ، فانها تظل باقية تجسيمات حقيقية ،

فالجسيمات التقديرية يمكن أن ترتفع لمستوى الحقيقية اذا ما دفع مقابل من الطاقة لقاء بقائها ، والطريقة المباشرة لعمل ذلك في تجربة كاسيمر هي تحريك أحد اللوحين بعنف (وهو يقابل نقر الوتر) ، وفي الواقع فانه من ناحية المبدأ فكل ما هو مطلبوب مجرد تحريك أحد اللوحين ، فبينما يتحرك السطح العاكس ، تنعكس منه المجالات الكمية ، ولو تسارعت هذه المرآة فان ذلك يعطى طاقة للفوتونات تمكنها من الانبعاث ، مما يجعل المرآة في الواقع مصدرا للضوء ، وليس مجرد عاكس له ، فاعطاء المرآة تسارعا شديدا ، يمكن المرء من رؤية الجسيمات المخلقة في الفراغ الكمي رأى العين ،

ولكن عقبة تثور في مواجهة ذلك ، فلو أن المرآة أعطيت تسارعا يساوى تسارع السقوط الحر ، فان حرارة الاشعاع المنبعث لن تكون أعلى من ٤ × ١٠ - ٢٠ درجة كلفن ، وتبين المعادلات أن العلاقة طردية بين التسارع ودرجة الحرارة ، بمعنى أن تضاعف التسارع تتضاعف معه درجة الحرارة ، ولما كانت درجة حرارة الضوء المرئى تساوى ٢٠٠٠ درجة كلفن ( درجة حرارة سطح الشمس ، والتي منها يرد أغلب الضوء المرئى ) ، فمن الواضح أنه ما من مادة تصنع منها المرآة المتحركة يمكنها أن تصمه لمثل هذه الحرارة ،

ولكن لم يفقد كل شيء ، فالأبحاث في معامل بل تحاول الحصول على نفس النتيجة باستخدام الغازات المؤينة بضوء الليزر ، وبالتحكم في الليزر بالصورة المناسبة ، فإن الغاز المتأين يمكن أن يمثل المرآة المذكورة، وما زال تصميم جهاز مبنى على هذه الفكرة جاريا حتى تأليف هذا الكتاب المحاد على هذه الفكرة جاريا حتى تأليف هذا الكتاب

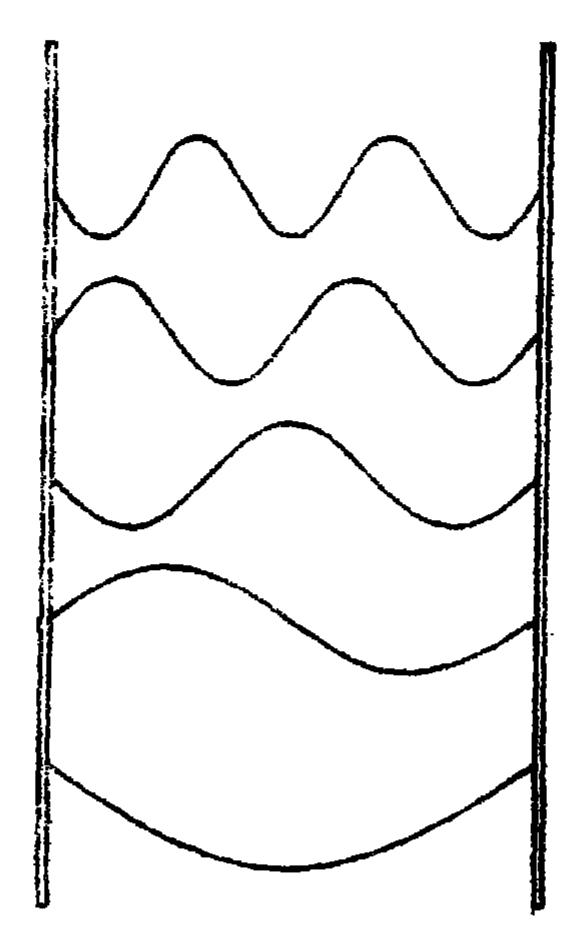

الشكل (٢٦): الفوتونات التقديرية المحصورة بين اللوحين في الشكل (٢٥) تعمل مثل الجيتار حين تهتز أوتاره • الذبذبة الآدنى هي التي يساوى نصف طولها الموجى المسافة بين اللوحين بالضبط ، وتتلو ذلك الذبذبة التي طولها الموجى هو نفس المسافة لم مضاعفات هذه الذبذبات •

هذه القوة ضئيلة للغاية ، ولكن يمكن قياسها · فالفوتونات ذات الأطوال الموجية القصيرة لا تتأثر بهذه الظاهرة كثيرا ، بينما تتأثر بها ذات الأطوال الكبيرة بقدر أكبر ، ولما كانت الترددات طويلة الموجة تقابل كما أقل من الطاقة (٣) ، فإن التغيير في الطاقة يكون ضئيلا ، ولكنه برغم ذلك ممكن الاحساس به ، كقوة التجاذب التي قام بحسابها كاسيمر وأكثر التجارب اقناعا استخدم فيها ألواحا مقوسة من الميكا ، ومثل هذه التجارب تبين بصورة مباشرة النشاط الفراغي الكمي .

والشىء الوحيد الذى يمنع الجسيمات التقديرية من البقاء هو افتقارها للطاقة • فعدم اليقين الكامن فى العالم الكمى يسمح لها بالظهور العابر ، دون أن يتكلف الكون شيئا مقابلها • أما اذا كان للجسيم أن يتحول لجسيم حقيقى ، فلابد من طاقة تدفع مقابل ذلك • والمثال الواضح لهذه العملية نراه فى المعجلات ، حين يتصادم زوج من البروتونات عالية السرعة ، فينتج عن التصادم جسيمات تسمى البيونات (٤) ، وهى ليست

ومن الوسسائل الأخرى لانتاج طاقة تمد الفراغ الكمى هي خلق مجال كهربى قوى بين اللوحين ، ولا يؤثر ذلك في الفوتونات التقديرية ، ولكن في الالكترونات وغيرها من الجسيمات التقديرية المسحونة الموجودة بين اللوحين · فمع مجال كهربى بالقوة المناسبة ، ستظهر الكترونات حقيقية من الفجوة بعد أن أمدها المجال الكهربى بالطاقة اللازمة لبقائها ·

لكن الطاقات الكهربية اللازمة أعلى بكثير مما يمكن لتجربة عملية أن تحققه ، الا أنه يمكن خلق مجال عرضى بالقوة المناسبة من تصادم عنيف بين نواتى ذرتين ثقيلتين • وينتج هذا لحظيا كرة متماسكة مركزة من عشرات البروتونات ذات السحنة الموجبة • والمجال الكلى الناتج من مئل هذه الكرة من البروتونات، يقترب في قوته من المجال المطلوب لانتاج أزواج من الالكترون والبوزيترون ( نقيض الالكترون ) بالقرب من سطح الكرة • وقد أجريت تجارب من هذا القبيل ، ولا تزال نتائجها قيد التحليل •

ورغم أن المجال الكهربي هو أنسب وسيلة واضحة لاثارة الفراغ ، فأن المجال التجاذبي يمكنه أيضا أن ينفذ الفكرة · فأغلب الثقوب السوداء هي ذات أقطار عدة كيلو مترات على الأقل ، ولكن يتصور أنه خلال الانفجار العظيم تكونت ثقوب سهوداء بحجم نواة الذرة · وبقهدر صغر الثقب الأسود ، تكون شدة تشوه الزمكان بالقرب منه ( الواقع ان الزمكان يجب أن يتقوس بعنف أشد حتى يستوعب الثقب الأسود الصغير بداخله ) · وشدة تشوه الثقب الأسود تعنى وجود مجال تجاذبي شديد ، وقد بين ستيفن هوكنج أن المجال التجاذبي المهول بالقرب من الثقب الأسود، يمكنه اثارة الفراغ الكمي لينتج جسيمات حقيقية بدفع مقابلها من الطاقة التجاذبية للثقب ، وسوف تتبخر الجسيمات من منطقة الثقب الى الغضاء التجاذبية للثقب ، وسوف تتبخر الجسيمات من منطقة الثقب الى الغضاء خارجه ، بينما يفقد الثقب كتلتة تدريجيا الى أن ينفجر الى مخلفات من الحسيمات دون الذرية (٥) •

ومثل آخر للمجال التجاذبي الفسائق هو الانفجار العظيم ذاته ، فالحسابات تبين أنه خلال ١٠ من الشانية الأولى كانت الظروف الكونية من التطرف للترجة تغي بخلق متواصل من الجسيمات ويعنى هذا خلق جسيمات حقيقية من الطاقة التجاذبية للكون المتمدد ذاته ويميل المرء الى أن يعزى أصسل المادة في الكون لهسذا الخلق من فراغ الغضاء ، الا أن هناك ثغرة ٠

## الأجسام المفسادة

لمائة عام مضت ، لم يكن أحد يسأل عن أصل المادة • فالفلكيون كانوا يعتقدون أن الكون سرمدى • والى عشرين عاما كانت الاجابة أن الكون قد نشأ من انفجار عظيم ، وأن المادة كانت موجودة منذ البداية • واليوم لدينا تفسير فيزيقي محتمل لأصل المادة • والكن لنجاح هذا التفسير ، يجب أن نعرف شيئا عن الأجسام المضادة ، والرد على لغز اختفائها عن عالمنا المرثى •

وقد نبعت فكرة الأجسام المضادة من أهم تقدم علمي في القرن العشرين ، النظرية النسبية والنظرية الكمية · فقبلهما كان من المفترض أن المادة لا تخلق من العدم ولا تفني ، بمعنى أن حصيلة الكون من المادة مقدار ثابت · ولكن آينشتين في نسبيته الخاصة غير من هذا المفهوم تماما ، فقد بين بمعادلته الشهيرة بين الطاقة والمادة : ط = ك × ع٢ أن الكتلة هي صورة من الطاقة · فجسيم كالالكترون يمكن النظر اليه كتكتن مركز من الطاقة · ويمكنك الحصول على قدر كبير منها من كتلة صغيرة ، لأن العامل (ج) في المعادلة هو سرعة الضوء ، وقد مر عليك مقدار كبره ( ٣٠٠ الف كيلو متر في الثانية ) ·

ولأن الطاقة تظهر في صدور متعددة ، يمكن للمادة أن تتحول ، مثلا الى طاقة حرارية ، وقد أيد هذا الرأى دراسة كتل الجسيمات النووية ، فنواة الأكسوجين مثلا تحتوى على ثمانية بروتونات ومثلها من النيوترونات ، وحاصل جمع كتل هذه الجسيمات منفردة يقل عن كتلة

نواة الأكسوجين ، أى عن مجموع كتلها وهي محتواة في النواة ، بمقدار الله مأين ذهب الفرق ؟ التعليل هو أنه تحسول الى طاقة تربط هذه الجسيمات معا ، ونعلم اليوم أنها بالضبط الطاقة التي تمد الشمس والنجوم بالوقود اللازم الحياتها .

وعلى الرغم من أهمية افكار آينشتين ، فانه لم يفترض مباشرة أن جسيمات بأكملها قد تختفى ( أو تظهر ) عن طريق تبدل الطاقة فى صور مختلفة • فالبروتون قد تقل كتلته داخل النواة عنه وهو منفرد ، ولكنه لن يتلاشى كلية • ان من افترض ذلك هو بول ديراك Paul Dirac

كان ديراك مهتما بالجمع بين الأفكار الكمية المحديثة والنسبية وغرغم أن النظرية الكمية كما طورها شرودنجر وهايزنبرج وآخرون في ١٩٢٠ قد نجحت بشكل منقطع النظير في تفسير سلوك الالكترونات في الذرة ، كتقييدها في مستويات محددة من الطاقة ، فانها لم تتفق مع أفكار آينشتين وعلى وجه الخصوص ، فالتحول بين الطاقة والمادة طبقا لمعادلة آينشتين لم تتوافق مع النظرية الكمية .

وقد تم التوفيق بين هاتين النظريتين العظيمتين على يد ديراك ، عام ١٩٢٩ ومركز الثقل في عمل ديراك هو معادلة بديلة لمعادلة شرودنجر في وصف حركة الالكترون على أنها حركة موجية وقد تضمنت معادلة ديراك المعادلة الموجية لشرودنجر والأفكار النسبية عن الحركة ، وعلاقة الطاقة بالمادة ولكن ظل هناك أمر دقيق لا يمكن تجاهله .

ان معادلة آينشتين في الواقع ليست بالنص المذكور تماما ، بل مي على الصورة ط٢ = ك٢ × ج٤ ، وبأخذ الجذر التربيعي يعطينا معادلتين وليس واحسدة ، حيث ان الجذر التربيعي للعدد الموجب له في الواقع قيمتان ، واحدة موجبة والأخرى سالبة ، معنى ذلك أن هناك صورة أخرى للمعادلة هي ط = \_ ك × ج٢ .

وقد تجاهل ديراك في البداية الحل السالب ، حيث انه يتضمن طاقة سالبة للالكترون ، وهو ما بدا أمرا لا معنى له · ولكن وجوده طل محيرا له ، اذ لم يفهم بالمرة لماذا يشع الكترون موجب الطاقة طاقة على هيئة فوتونات ، وبذلك يتحول الى حالة من طاقة سالبة (٦) · لو أتيع ذلك استمر الالكترون في بث الطاقة والنزول بمستوى طاقته بلا نهاية ، ولو صحت هذه الصورة لما كان لأية مادة مجال للاستقرار ·

ثم لاح حل لديراك مبنى على صورة خيالية نعلم الآن أنها غير صحيحة ولكنا سنقص القصة كما جرت من أواخر العشرينات الى أوائل الثلاثينات ، لنبين أنه حتى النماذج غير الصحيحة تماما يمكن أن تساهم في بحثنا عن الحقيقة ،

قبل عدة أعوام، اقترح ولفجانج باولى Wolfgang Pauli المعروف باسم « مبدأ الاستبعاد لباولى Pauli exclusion principle الذي يدهب الى أن تفسير بعض خواص الالكترونات يمكن أن يتم لو افترضنا أنها ذات ميل للعزلة ، فلا يمكن لها أن تتقارب زيادة عن حد معين و وبهذا المبدأ يمكن تفسير احتشاد الالكترونات في مسارات مختلفة حول النواة دون أن تتصادم وهي تحاول الوصول لمستوى الطاقة الأدني ( كما تفعل الطائرات حين تحتشد حول مطار مزدحم في انتظار الهبوط ) وقد طبق ديراك مبدأ الاستبعاد على مشكلة الطاقة السالبة، متسائلا : هل يمكن أن تكون هذه الطساقة ممتلئة بالفعل بالالكترونات ؟ فمبدأ باولى سيمنع الالكترونات ذات الطاقة الموجبة عندئذ من الهبوط في الطاقة السالبة ولكن هذا التصور كان يضم اعوجاجا غريبا ، فنحن لا نرى مشل هذه الالكترونات ذات الطاقة السالبة ، واستخلص ديراك من ذلك أنها يجب أن تكون مرئية والتكون مرئية واستخلص ديراك من ذلك أنها يجب

وعلى الرغم من الخيال الجامع فى تصور ذلك البحر غير المرئى من الطاقة السالبة الملىء بالكترونات حقيقية (غير تقديرية) ، الا أنه أدى بديراك اله توقع لا يقل جموحا · لنفترض أن أحد الالكترونات المفترضة

قد امتص قدرا من الطاقة ( فوتون مثلا ) يمكنه من الارتفاع الى الطاقة الموجبة ، بحيث يصبح مرثيا ، انه سيخلف مكانه فجوة ، هذه الفجوة في الواقع تتمثل في جسيم له نفس كتلة الالكترون ، الا أنه ذو شحنة موجبة ( تعبر عن اختفاء الالكترون ذي الشحنة السالبة ) ، بمعنى أنه سيكون جسيما يمثل صورة معكوسة للالكترون ، ومن ثم فقد أعطاء اسم « بوزيترون » •

ولم يكن أحد الى ذلك الوقت قد لاحظ وجود البوزيترون ، وكان الجسيم الوحيد ذو الشحنة الموجبة هو البروتون ، ولذا فقد تساءل ديراك ان كان هو الصورة المعكوسة للالكترون ، رغم الاختلاف فى الكتلة بينهما · ولكن الفيزيائى الأمريكى كارل أندرسون Carl Anderson عثر عليه فى ١٩٣٢ بينما هو يدرس الأشعة الكونية · هذه «الأشعة» (٧) التى تمطر بها الأرض هى فى الواقع جسيمات ذات طاقات عالية تتسبب عن كل أنواع الجسيمات الثانوية دون الذرية عند اصطدامها بجو الأرض أحد هذه الجسيمات كان له انحراف فى الاتجاه المضاد لاتجاه الالكترون ، وان كانت له نفس كتلته ، ولم يعد فى ذلك من شك فى أنه الكترون موجب الشحنة ، أو البوزيترون ·

وأدت التصحيحات التالية لأعمال ديراك الى الغاء فكرة بحر الطاقة السالبة ، حيث اتضع أن قواعه ميكانيكا الكم تمنع الالكترونات من الهبوط الى طاقة سالبة ، فالصورة التى استنبط منها ديراك وجود المادة المضادة كانت خاطئة ، ولكن الحقيقة لم تكن فى الصورة ، بل فى المعادلات ، والحل « المعكوس » للصورة الكمية لمعادلة آينشتين كان يسمح ( بل فى الواقع يتطلب ) وجود الجسيمات ذات الشحنات المضادة ، بل انه ليؤكد أن هذا صحيح لكافة الجسيمات ، فكل جسيم لابد وأن له جسيما مضادا ، أو نقيض الجسيم ، وعلى ذلك فلابد من وجود البروتون المضاد ، ونيوترون مضاد ، وهكذا ، هذه الجسيمات في مجموعها تسمى « المادة المضادة المناتية البروتون المضاد وغيره من جسيمات مضادة فى الأشعة الكونية ، كما تنتج حاليا

في كافة مختبرات الجسيمات في العسالم ، بل وتخرن باقتناصها في مجالات مغناطيسية ·

وحسل كل من ديراك وأندرسون على جائزة نوبل (٨) ، وفي خطاب الجائزة عام ١٩٣٣ قدم ديراك اقتراحاً جسورا آخر ، قائلا انه من قبيل الصدفة البحتة أن كانت الأرض مصنوعة من تفوق الصورة المألوفة لنا من المادة على نقيضتها ، وأنه يمكن تخيل أن نجما آخر في مكان ما يكون مصنوعا من المادة المضادة ، فيكون لدينا نجوم مضادة ، وكواكب مضادة ، بل وأيضا ، بشر مضادون ٠

ورغم أنه لم تلاحظ الجسيمات المضادة حتى الآن الا فى صدورة منفردة ، الا أنه ليس من ناحية المبدأ ما يمنع من أن تتحد بصورة شبيهة للذرات المألوفة ، مكونة لذرات مضادة ، مما يتصور معه عالم كامل من المادة المضادة ، لن يختلف فى فيزيائه عن العالم المألوف لنا • وليس من وسيلة مباشرة تمكننا من أن نعرف على البعد الى أية صورة ينتمى نجم من النجوم •

وفى المقابل، فانه ما أن تتلاقى المادة مع نقيضتها ، حتى تكشف عن هويتها وفتولد زوج من الالكترون والبوزيترون نتيجة امتصاص الفوتونات على الوجه الذى توقعه ديراك يمكن أيضا أن ينعكس ، اذ يتسبب تلاقيهما في فنائهما المشترك ، وتتحول طاقاتهما الى فوتونات ، تبلغ درجة طاقتها من الشدة لدرجة انتمائها لأشعة جاما ، لهذا السبب فان وجود الجسيمات المضادة على سطح الأرض ، بما في ذلك ما يتولد عن الأشعة الكونية ، هو وجود مؤقت بطبيعته ،

وحقيقة امكانية تولد المادة ونقيضتها من الطاقة (ليس بالضرروة من الأشعة الكهرومغناطيسية ) يغتج الباب أمام تفسير نشأة المادة التى صنع منها الكون • فكما رأينا ، لقد استثار الانفجار العظيم عمليات قادرة على انتاج كميات مهولة من الطاقة ، وان قدرا من هذه الطاقة قد استنفد في تكوين أزواج من الجسيمات ونقائضها • وعلى ذلك فليس من ضرورة أن نذهب الى أن المادة كانت موجودة منذ البداية كمجرد رجم بالغيب •

ووجودها يمكن أن يعزى لعمليات تمت في المراحل المبكرة للكون ولكنه بما أن المادة ونقيضتها تتكونان معا ، فأن هذا يؤدى الى تصور عوالم مضادة نشأت معا ، وأن المادة ونقيضتها موجودتان بشكل متداخل في الكون .

ونظرية الكون متماثلا بهذه الصورة مثيرة للخيال ، وقد أوحت عام ١٩٦٠ للفلكي الكوني السويدي هانز ألفين Hannes Alvenبكتابه « المادة ونقيض المادة ، • ولكن هذا التماثل المغرى تواجهه عقبة كئود ، فالحساء المفترض في الكون البدائي المكون من المادة ونقيضتها سوف تثور فيه عملية فناء جماعية نتيجة تلاقي كل جسيم بنقيضه بحيث لن يتبقى شيء يذكر •

وقد حاول بعض الفلكيين البحث عن آلية مقبول يسمح بتجمع كل نوع من المادة مع بعضه بحيث تكون التجمعات منعزلة على أبعاد تحول دون فنائها المشترك ، والأبعاد المتصورة هي الأبعاد المجرية ، حيث ان المجرات توحي بأنها تجمعات منعزلة يفصلها فضاء ساحق (٩) ٠ لكن ميكانيزم مقنعا لم يتم التوصل اليه على الاطلاق ٠

وفى نفس الوقت تلوح ظلال كثيفة من الشك فى وجود تجمعات من نقيض المادة فى أى مكان من الكون والشواهد على ذلك استخلصت من نتائج قياس اشعاع جاما بواسطة الأقمار الصناعية ، فأشعة جاما لا تخترق الغلاف الهوائى للأرض ، ولكن بواسطة أجهزة مركبة على الأقمار الصناعية يتم مسمح هذا الاشعاع فى أرجاء الكون ، وقد سجل الاشعاع بالفعل فى مركز مجرتنا ، درب التبائة ، وفى أجزاء أخرى بالقدر الموحى بحدوث فناء نتيجة تلاقى الجسيمات المضادة ، ولكنه من الصغر بحيث ان نسبة المادة المضسادة المتبقية فى مجرتنا لا تقدر بأكثر من واحد فى المليون .

وحتى هذا التقدير قد يكون مبالغا فيه ، حيث ان قدرا لا بأس به من اشعاع جاما يلوح بأنه نتيجة تلاقى الالكترونات ببوزيترونات مخلقة حديثا،عن طريق الخلق المزدوج الناتج عن الطاقة العالية في قلب المجرة · وليس هناك أي دليل على وجود مادة مضادة متخلفة عن نشأة الكون ·

وقد طبق نفس المنطق على مجرات أخرى · فالمجرات في عصرنا يحدث أن تتصادم ، ومن الطبيعي أن يكون تصادمها في العصور السحيقة أكثر ، نتيجة تزاحمها في الكون · ولو كان التصادم قد تم بمجرات ذات مادة متضادة ، لكان الكون اليوم مغمورا بقدر كبير جدا من اشعاع جاما ، وهو ما تكذبه المساهدات · وأصبحنا مواجهين بلغز ، اذا كانت قوانين الفيزياء محايدة بين المادة ونقيضتها ، فكيف انتهى بمادة من نوع معين؟

## اين اختفت المادة المضادة ؟

أحد الحلول المكنة لحل هذا اللغز جاء من كشف الفيزيائيين المريكين عام ١٩٦٤ ، همسا فال فيتش Val Fitch وجيمس كرونن المريكين عام ١٩٦٤ ، ومود (١٠) فقد كانا يبحثان في تحلل جسيم يسمى ميزون ك المحدد من المحدد من المحدد من المحدد من المحدد من المحدد من والجسيمات المضادة وقد وجد العالمان أن التحلل لا يكون متماثلا بالنسبة لنوعى الجسيمات ورغم أن الفرق ضئيل الا أن دلالته عميقة ، فهو أول شاهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والنب الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة بالنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة والنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة والنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة والنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء اليسب محايدة والنسبة لنوعى المادة والمناهد على أن قوانين الفيزياء المناهد والمناهد والمنا

والهذا الكشف تداعيات مثيرة · فالى عام ١٩٦٤ لم يكن يبدو من المحتمل وجود طريقة لكائنات عاقلة من نوعين متضادين من المادة ، يمكن التعرف على هذه الحقيقة بالاتصال فيما بينها ، أو معرفة أيهما ينتمى الى هذا النوع أو ذاك · ولكن الآن ، ومن خلال نتائج تحلل ميزون ك في معاملهما يمكنهما معرفة ذلك · أليست معلومة مهمة اذا كانا يخططان للقاء سنهما ؟

والأهم من ذلك أن هذا التحيز لنوع من المادة قد يمكن من تعليل سبب عدم التساوى بين النوعين في مرحلة الانفجار العظيم ويتم ذلك على الوجه التالى: في البدء كانت الطاقة ، ومنها خلقت أزواج الجسيمات و

وبسبب عدم التماثل الذي تم كشفه ، فانه مقابل كل بليون من جسيم يتصور بليون وواحد من الجسيم المضاد ومع برودة الكون ، تتفاني البلايين من الجسيمات والجسيمات المضادة ، تاركة هذا الفرق الضئيل باقيا وهذه الجسيمات المتبقية كانت مغمورة في اشعاع جاما ، بليون فوتون منها مقابل كل جسيم من المادة وهذا الاشعاع برد بدوره مع برودة الكون خلال تمدده ، متحولا الى اشعاع حرارى عادى والواقع، فان الخلفية الاشعاعية الكونية هي الأثر المتبقى من اشعاع جاما الذي غمر الكون في بدائيته والكون في بدائيته والمواقع الكون في بدائيته والمواقع الكون في بدائيته والمواقع الكون في بدائيته والمواقع المواقع المو

ولو كان هذا التصور صحيحا ، فانه لن يفسر فقط كيفية تكون مادة الكون ، بل أيضا سيعلل درجة حرارة الخلفية الاشعاعية الكونية نفلاه الدرجة تتحد بنسبة الفوتونات للذرات ، والى الآن ، فان هذه النسبة هى من أهم وأغرب القيم في علم الكونيات على الاطلاق ، فقد وجدت أن قيمتها العددية هي بليون لواحد ، بالضبط بالنسبة التي تشير اليها الحسابات من التحيز الضئيل بين المادة ونقيضها .

ولو كانت النظرية سائرة في طريق صحيح ، فان وجود المادة دون نفيضتها في الكون الحالي ليس هو التوقع الوحيد ذا المغزى الفلكي ، لان ما بني يمكن أيضا أن يهدم · فنفس عدم التماثل الذي سمح للمادة أن تخلق من الطاقة خالية من نقبضتها ، يسمح أيضا باختفائها · فالنظرية تتوقع أن هذا ممكن لأن البروتون ، والذي كان لعهد قريب يعتبر جسيما غير قابل للتحلل ، سوف يتحلل الى البوزيترون بعد فترة من الوقت بالغة الطول ( ٣٠١٠ من السنوات ) · ولو صح التوقع ، فان ذلك يعني أن مادة الكون جميعها مصيرها للتبخر ، وان كان ذلك بعد وقت طويل · فحيث انه يوجد الكترون لكل بروتون ، فان هذه الإلكترونات مآلها ألتصادم مع البوزيترونات الناتجة عن التحلل المشار اليه ، والفناء ·

هـذا التحلل في حـد ذاته عملية احصائية ، شأنها شأن كافة العمليات الكمية ، بمعنى أنه وان كان متوسط عمر تحلل البروتون طويلا لهذه الدرجة ، فانه مع العدد المهول منها فان هناك احتمالا لتحلل واحد أو

اثنين كل عام · وقد أجريت تجارب للبحث عن أية بادرة من هذا التحلل في خزنات مائية بنيت على عمق من سطح الأرض ، ولكنها لم تحقق نجاحا للآن ·

ولو كانت التصورات السابقة صحيحة ، فان المادة المضادة تكون دات وجود من الدرجة الشانية ، مجرد حاصل ثانوى ناتج عن تصادم الجسيمات عالية الطاقة ، وحيث انه لم تتآكد هذه التكهنات بوسسائل مباشرة ، فان تبقى قدر من المادة المضادة عن بدء الكون يظل مفتوحا ، والمكان المتاح للبحث عن ذلك هو الأشعة الكونية ،

وقد تم قياس كمية كبيرة الجسيمات المضادة في الأجواء العليا من الغلاف الجوى عن طريق أجهرة مركبة في بالونات ، هذه الجسيمات تعزى في أغلبها للتصادم بين البروتونات في الأغوار السحيقة من الفضاء بين النجمي ، ولكن لغزا آخر محيرا يلوح لنا ، فعدد البروتونات المضادة أكبر بكثير من أن يعلل بذلك عند مستويات الطاقة المنخفضة ، وأحد التفسيرات البديلة هو أنها نتجت عن الفناء الانفجاري لثقوب سوداء مجهرية تحت تأثير هوكنج الذي سنعرض له في الفصل التاسع ، ولكن التعليل الآخر هو أنها أثر مها كان موجودا منها خلال بدء نشأة الكون ، وليس لأحد أن يقطع بتعليل لأصلهما الى الآن ،

اما الكشف الذى لو تحقق يكون دليلا على وجود مادة مضادة باقية من منشأ الكون فهو نواة ذرة مضادة لمادة أثقل من الهيدروجين ، كأن تكون نواة هليوم مضاد · والهليوم هو العنصر التالى للهيدروجين فى الوفرة فى الكون ، ولذا فمن المعقول أن تكون نواته المضادة هى الأكثر احتمالا بعد نواة نقيض الهيدروجين (وهى مجرد بروتون مضاد) ، وتتكون من بروتونين مضادين ونيوترونين مضادين · وليس لمثل هذه النواة أن تتكون عشوائيا من تصادمات جسيمات عالية الطاقة فى الفضاء فالهليوم المعتاد يتم تخليقه فى التفاعلات النووية داخل النجوم ، وقد كان تخليقه بوفرة فى عصر الانفجار العظيم · فلو أن نواة واحدة من الهيليوم المضاد تم اكتشافها لأعطت احتمالا بوجود نجوم مضادة ·

ولسوف يبدأ البحث عن الهيليوم المضاد في أواخر التسعينات ، بواسطة جهاز يسمى « أرمسترونج Armstrong ، سوف يركب في احدى محطات الفضاء الأمريكية ، وسيزود هذا الجهاز بمغناطيسات قوية مبردة الى قريب من الصفر المطلق ، تسبب انحناء الجسيمات المسحونة عالية السرعة من المادة والمادة المضادة التي سيمكن التمييز بينها بواسطة كاشفات قوية ، حيث سيكون انحناء المادة في اتجاه مضاد لاتجاه انحناء نقيضتها ،

ولو أن النجوم النقيضة موجودة ، فسيستتبع ذلك وجود ما هو أقل من النجوم ، كالنيازك والمذنبات والكويكبات ذرات من الغبار الكونى ، مصنوعة من المادة المضادة • ويكون التساؤل المثير هو ماذا يحدث لو أن شيئا من هذا القبيل دخل النظام الشمسى ؟

ليست الفكرة ممتعة بالمرة ، فحجم حبسة من الفاصوليا من المادة المضادة كفيل باحداث انفجار يقارب قنبلة نووية ، وهو أمر لن يسر بلا انتباه و ولكن من الغريب أن انفجارا من هذا القبيل قد حدث في ١٩٠٨ يونيو عام ١٩٠٨ في منطقة تنجسكا Tunguska بسيبيريا ، كان قد عزى لسقوط نيزك ، ولكن بعثة عام ١٩٢٨ فشلت في وجود أى أثر لمثل ذلك النيزك رغم الدمار الهائل الذي عم المنطقة بأشجارها وغاباتها وتعددت التكهنات التبرير الحادثة من اقتراح بسقوط نيزك ثلجي (محتمل تماما) ، الى مرور ثقب أسود (غير محتمل بالمرة ، على الأقل لعدم وجود أثر لعبوره الأرض من الناحية المقابلة ) وقد اقترح ويلارد ليبي أثر لعبوره الأرض من الناحية المقابلة ) وقد اقترح ويلارد ليبي لتحديد الأعمار المادة المضادة كتعليل للحادثة و ولو كان قوله صحيحا لكنان هذا مؤشرا بوجود المزيد منها ، ولكن ليس لك أن تجزع ، فالدلائل ضد هذا الاقتراح كثيرة و

## منشا الزمن والمكان

ان حقيقة مقدرة الفيزياء الحديثة للجسيمات على تقديم تفسير مقنع الأصل المادة هو انجاز رائع · ولكنه يفشل في تقديم تفسير الأصل الكون

ككل ، حيث ان الكون يحتوى على ما هو أكثر من المادة ، فهناك أيضا المكان والزمن ، أو الزمكان ، ولقد رأينا أن الطاقة اللازمة لخلق المادة يمكن ارجاعها الى المجال التجاذبي للكون ، ولكن الم نتوقف هناك ؟ بعض الناس يجادل بالقول بأن هذا ليس مثلا للخلق من العدم ولكنه مجرد الرجوع بالتعليل الى الجاذبية ، ويظل التساؤل عن المصدر قائما ، ولكننا هنا سنواجه بمعضلة ، فالجاذبية ليست مجالا موجودا في الزمكان ، بل انها عي الزمكان ، فالنسبية العامة تعامل الجاذبية معاملة هندسية صرفة ، أي على أنها تشكل للزمكان ، وهكذا اذا كانت الجاذبية قد خلقت علادة ، فيجب علينا القول بأن الزمكان هو الذي خلقها ، ويرحل التساؤل الى كيفية ظهور الزمكان ،

ويلجأ كثير من الفيزيائيين الى العزوف عن التفكير في هذا التساؤل، تاركين اياه لرجال الدين ولكن آخرين يجادلون في الأمر ، ذاهبين الى أنه يجب علينا أن نتوقع أن تكون الجاذبية ، وبالتالى الزمكان ، أشياء خاضعة للظواهر الكمية كغيرها من الأشياء في الطبيعة ، وفي هذه الحالة ، اذا كان الظهور التلقائي للجسيمات أمرا لم يعمد مستغربا ، فلماذا لا نتقبل نفس الشيء للزمكان ؟

ويتطلب وضع وصف مرض لهذه العملية نظرية رياضية تضب الجاذبية والكم معا، وهو ما ليس متاحا حتى الآن ولعل نظرية كهذه يمكن التوصل اليها في اطار توحيد قوة الجاذبية مع غيرها من قوى الطبيعة ولكنا نعرف بالفعل ما يمكننا من القاء الضوء على أهم خصائص نظرية من هذا القبيل، ولبيان لماذا يمثل تحقيق هذا التوحيد النهائي مشكلة رياضية عويصة و

احدى المصاعب متعلقة بمدى العمليات الكمية التجاذبية ، فلأن الجاذبية هى أضعف القوى المعروفة فى الطبيعة الى الآن ، فهى لا تلعب دورها على المستوى الذرى أو حتى نواة الذرة ، وهو ما تظهر فيه بوضوح كامل الخصائص الكمية اللقوى الأخرى ، بل على مستوى قد يصل الى المستوى من هذا المستوى ، وعلى مسافة أقل من ١٠ - ٢٠ من هذا المستوى ، وعلى مسافة أقل من ١٠ - ٢٠ من هذا المستوى ، وعلى مسافة أقل من ١٠ - ٢٠ من السنتيمتر ،

وهو ما يعرف بمسافة بلانك Plank's distance ، نسبة الى ماكس بلانك واضع النظرية الكمية والمقياس الزمنى المقابل لهذه المسافة ، وهو ما يعتبر الوحدة الكمية الأساسية للزمن ، هو الزمن اللازم للضوء ليعبرها ، وهو ١٠ - ، من الثانية ، والمسمى زمن بلانك Plank's time ليعبرها ، وهو ١٠ - ، من الثانية ، والمسمى زمن بلانك مفته كمتصل ويعتقد بعض الفيزيقين أنه عند هذه المسافة يفقد الزمكان صفته كمتصل سلس ، ويتحول الى شىء رغوى وعلى وجه الخصوص ، فان « فقاقيم » من الزمكان « التقديري » يمكن أن تظهر وتختفى على نفس نمط ما تفعله الجسيمات التقديرية ،

فعلى مستوى بلانك ، يمكن للزمكان نفسه أن يتحول الى التلقائية والخروج عن روابط السببية ، من خلال التذبذبات الكمية ولا يزيد نطاق كل زمكان عن مسافة بلانك ، ولا يدوم الا لزمن بلانك وبقول أكثر دقة ، فان مفهوم الزمن في سريانه يتلاشى عند هذه المسافة الزمنية ، فالزمكان لا يكاد يظهر حتى يختفى وقد كان الشغل الشاغل للفلكيين هو امكانية أن (زمكان) على شكل الفقاعات التي تنشأ في الفراغ من لاشيء، أو كونا « تقديريا ، بحجم متناه في الصغر ، يمكنه تفادى الفناء اللحظي المحتوم ، ليتحول الى الكون المستقر الذي نعايشه ويوجد آلية المحتوم ، ليتحول الى الكون المستقر الذي نعايشه ويوجد آلية مقبول لذلك فيما يسمى السيناريو التضخمي infalatory scenario

والكى تنجع مثل هذه الحيلة ، فان الكون الوليد يجب أن يرفع من حجمه من العدم تقريبا الى مقياس ملموس · وعليه أن يقدح زناد هذه العملية بأسرع وقت ، خلال جزء الثانية التى يسمح فيها للتذبذبات الكمية أن تكون موجودة · وعليه لتحقيق ذلك الهدف غير العادى تفادى حاجز الجاذبية التى تحاول سحقه مرة آخرى الى العدم · ان المطلوب هو فوة طاردة ذات حجم خرافى ، يمكن بها الخروج من قبضة الجاذبية ليأخذ الكون طريقه نحو التمدد ·

## في قبضة الجاذبية المضادة

نعود الآن الى مفهوم الفيزيفيين للفراغ على أنه ليس مرادفا للخواء التام · فقد اتضح أن الفراغ الكمى يمكن أن يستثار الى مستويات أعلى من الطاقة · والفراغ المستثار سيبدو كالفراغ الحقيقى ( بمعنى أنه ظاهريا مفرغ من الجسيمات الدائمة ) بينما هو متأجج بتفجرات من الطاقة التي لا تدوم الا للحظات جد ضئيلة ، مطلقا طاقته في شكل جسيمات حقيقية · وخلال وجوده ، فالفراغ المستثار ستكون له خاصية جد غريبة ، ضغط سالب هائل · وفكرة الضغط السالب يمكن تمثيلها بمط زنبرك ( في مقابل ضغطه ) ، فهو يجذب للداخل ، بدلا من أن يدفع للخارج · وقد يكون من المتصور أن كونا محتويا على ضغط كهذا يتحطم تحت تأثيره ، ولكن هذا القول ليس دقيقا ، ذلك أن فرق الضغط هو المؤثر · فالأسسماك التي تعيش في وسط من ضغط هائل ، ولكنها لا تنسحق لأن هذا الضغط متساو من كل الاتجاهات ·

وعلى الرغم من عدم توافر أية قوة ناجعة عن الضغط السالب ، فله تأثير تجاذبي ملحوظ · فطبقا للنسبية العامة ، فالضغط مصدر للجاذبية ، بالإضافة للجاذبية الناشئة عن المادة أو الطاقة · وفي الأحوال العادية فان مساهمة الضغط في المجال التجاذبي كم مهمل ، فالضغط داخل الشمس مثلا يساهم بجزء من مليون جزء في قوتها التجاذبية · أما في الفراغ الكمي المستثار ، فالجاذبية الناشئة عن هذا الضغط لها السيادة على تلك الناتجة عن الطاقة والمادة · وحيث أن هذا الضغط سالب ، فان تأثيره يكون سالبا أيضا ، أو في الواقع جاذبية مضادة · وعلى ذلك ، فانه لو حدث احتمال ظهور كون واحد من بلايين البلايين من الأكوان التقديرية في حالة مستثارة ، فان الجاذبية المضادة ستتسبب في القوة الطاردة المطلوبة بالضبط لتهدي بالفضاء للتمدد في شكل انفجاري عنيف، ·

ولكي تأخذ فكرة عن مدى عنف ذلك الدفع للخارج ، تصدور أن الكون يتضاعف كل ١٠ في هذه المرحلة التضخمية العنيفة ، ويستمر هذا التضاعف طالما كان الكون في قبضة ذلك الدفع الخارجي الهائل ٠ هذا التضاعف يسمى الزيادة الأسية exponential ، وهي تؤدى الى معدل نمو كبير جدا (١١) ٠ والعالم المرثى الذي نعايشه هو نتيجة لهذا المعدل الأسى للتزايد ٠

ولم تستمر هذه المرحلة التضخمية سوى فترة وجيزة • فحالة الفراغ المستثار بطبيعتها غير مستقرة ، وسرعان ما تتلاشى • ونتيجة لذلك فقد أطلقت الطاقة الهائلة المختزنة فى الفراغ المستثار على صورة حرارة وجسيمات للمادة • وما أن يتلاشى الفراغ المستثار ، حتى تختفى معه قوة الدفع للخارج الكونية ، ولكن كمية الحركة لهذا التمدد تجعله يستمر باقيا ، مسببا العنف الانفجارى الذى نربطه بالانفجار العظيم • وباختفاء الضغط السالب تستعيد الجاذبية دورها المعتاد ، لاعبة دور فرملة للتمدد ، مسببة نقص معدله الى المعدل الذى نشاهده اليوم •

ولا تقتصر أهمية التمدد التضخمى المفاجىء على مجرد الزيادة الرهيبة في الزمكان في فترة متناهية الصغر ، بل انه أيضا سيمحو ما قد يكون عليه توزيع الطاقة من عدم تساو ، بحيث توزع توزيعا عادلا خلال هذا التمدد التضخمي العنيف ، وعلى ذلك ، فلنا أن نتوقع أن يخرج الكون من المرحلة التضخمية بتوزيع متساو بقدر كبير في المادة وفي الحركة ، فما الذي توحيه لنا المشاهدات ؟

كما قدمنا في الفصل الرابع ، فقد ظلت الخلفية الكونية الاشعاعية منذ نشأة الكون كما هي لم تتغير تقريبا ، وهي على ذلك شاهد يحتوى على بصمات الشكل الكون البدائي • والاشعاع متساو بشكل يثير الدهشة، فلا تتغير شدته الا في حدود جزء من مائة ألف جزء • ومن الواضح أن الكون الذي تمخض عنه الانفجار العظيم كان منتظما بقدر كبير ، وهو في الواقع قد ظل منتظما على مستوى كبير للآن •

وقى ظل نموذج للانفجار العظيم لا يحتوى على مرحلة التضخم ، يكون هذا الانتظام أمرا مستغربا · فمن تراه كان المسئول عن ضبط الانفجار بتلك الطريقة التى تجعل كافة أجزاء الكون تتمدد بنفس المعدل في كافة الأرجاء ؟ وتزداد المعضلة عمقا حين نأخذ الأفق في الاعتبار · فكما قدمنا في الفصل السابق ، فاننا لا نستطيع رؤية أجزاء من الكون وراء حوالى ١٠ بلايين سنة ضوئية، حيث ان الضوء لما يصلنا منها بعد · وفي الماضى ، كانت المناطق المحتواة في هذا الأفق أصغر نسبيا ، فبعد ثانية واحدة مثلا كان قطره ثانية ضحوئية ( ٣٠٠ ألف كيلو متر ) فقط ·

وبدفع الأمور مزيدا للخلف ، فانه عنه فترة تقدر بزمن بلانك كان الأفق قطره مسافة بلانك • والآن ، فطبقاً للصورة التقليدية للانفجار العظيم ، والتي يتمدد فيها الكون بمعدل متناقص ، فان حجم الكون الذي نراه الآن كان حجمه حوالي الملليمتر بعد فترة زمن بلانك،أي٠٠ مرة قدر الأفق ولما كان من المستحيل لأي تأثير أن ينتقل بأسرع من سرعة الضوء ، فان هذا الكون كان ، وطبقا لتلك النظرية ، مقسما الى مناطق منعزلة من حيث الرؤية بسبب الأفق ، كل منها بحجم مسافة بلانك ، أي الى ٧٢١٠ منطقة غير مرئية البعضها البعض تماما ، فكيف أمكن لهذه المناطق أن تتناغم في حركتها في غيبة أي اتصال أو سببية تربطها ؟

ويحل التضخم هذه المعضلة ، بسبب التمدد الفجائي العنيف الذي وقع بين ١٠ من الثانية ٠ ففي التصور التضخمي كان الكون المرثى حاليا يبلغ من الحجم ١٠ سنتيمترا بعد فترة زمن بلانك ، وهي مسافة في نطاق سرعة الضوء عند ذلك الوقت ٠ وعلى ذلك فانتظام الكون ليس مستغربا بالمرة في التصور التضخمي ٠

وليس حل معضلة الأفق هو المكسب الوحيد من النموذج التضخمي، فهو يحل أيضا الغزا محيرا طال أمده، متعلقا بمعدل تمدد الكون فالتمدد الحالى هو أثر من التمدد الذي كان ، وفي النموذج التقليدي كان الكون

يتناقص معدل تمدده منذ البدء ، فلو كان الانفجار أقل قليلا لتهاوى الكون على نفسه مرة أخرى بتأثير اللجاذبية ، ولو كان أعنف قليلا لتشتت المادة بما لا يسمح بتكون المجرات والواقع أنه كان يظن أن الانفجار من الدقة في شدته لدرجة التوازن الدقيق للجاذبية بين هذين البديلين و وتقدم النسبية رابطة بين معدل التمدد والانحناء المتوسط للكون ، وفي حالة التوازن الدقيق المسار اليه يكون الانحناء صفرا ، ويكون مغلطما الى معيد ،

ومن المثير حساب درجة الدقة التي كان من الواجب تحققها · فبالرجوع الى زمن بلانك (وهو أقل زمن يكون الحديث عنه ذا معنى) ، فان التواذن يكون في حدود جزء من ٢٠١٠ · هذه الدقة الخرافية بلبلت الكونيين طويلا ·

وهنا تتدخل الصورة التضخية للانقاذ مرة اخرى ، فمهما كانت شدة الانفجار ، فتأثيره سيمتص تماما مع الانفجار التضخيى ، وعند نهاية المرحلة التضخية سيكون الكون قد نسى تماما ما كان عليه قبل تلك المرحلة ، ولن تحمل الفترات التالية الا بصمات المرحلة التضخية ، وقد حدث أن الزيادة الأسية في التضخم قد تولد عنها توازن في تمدد الكون بالنسبة للجاذبية ، بدرجة أكبر من أن تستظيع قياسات البشر ملاحظتها ، ولتقريب الصورة لسبب ذلك نتصور نملة عاقلة على سطح ثمرة عنب ، فهي قد تستطيع بسهولة ادراك أن الشرة منحنية ، ولكن ثمرة عنب ، فهي قد تستطيع بسهولة ادراك أن الشرة منحنية ، ولكن للنملة أبدا الاحساس بمدى ما أصبع عليه الانحناء ،

وبالمثل ، يمكن للتضخم أن يحل جزئيا مشكلة مبدأ ماخ ، وتعليل لمؤد لا يكون الكون دوارا ، فأى دوران في البداية سوف يبطأ مع التمدد الكبير ، بالضبط كما تهبط سرعة انزلاق المتزحلقين على الجليد مع مد أذرعهم ،

منه السلسلة من النجاحات تجعل نموذج التضخم محببا للكثير من الكونيين ولكن النموذج مع ذلك ليس بلا مشاكل ، أهمها على الاطلاق هي مشكلة انتهائه ، كيف عاد الكون سيرته الأولى ؟ فلكي ينتج التضخم آثاره يجب أن يستمر الى أن يتضخم الكون ٢٥١٠ على الأقل وخلال هذه الفترة تهبط الحرارة تقريبا بنفس المعدل ، فتصل الى ما يقترب من الصغر المطلق ومعنى ذلك أن الكون يبرد لحظيا تقريبا من درجة حرارة المسغر المطلق ومعنى ذلك أن الكون يبرد لحظيا تقريبا من درجة حرارة الى حاللة المستقرة غير المستثارة و هذا التغيير ، الذي يشبه بحالة تغير الما بخار سائل ثم الى ثلج ، يحدث في نهاية الفترة التضخمية بعد أن الى بخار سائل ثم الى ثلج ، يحدث في نهاية الفترة التضخمية بعد أن النظرية في صورتها الأصلية ، كما وضعها ألان جوث Alan Guth النظرية في صورتها الأصلية ، كما وضعها ألان جوث Massachusetts Institute of الترحت نوعا من التبريد الفائق تمرضت له مادة الكون

والتبريد الفائق ظاهرة قد تحدث للماء حين يبرد ببطء شديد ، حيث يمكن أن يظل في حالة السيولة تحت الصفر المئوى بقدر قليل ، الى أن يحدث أى اضطراب يؤدى به الى التجمد وبالمثل يسكن أن تكون الحالة المستثارة قد ظلت مستمرة مع هبوط الحرارة الى لا شيء تقريبا بسبب التضخم ، وبالمتالى تمكن القوة الطاردة من الاستمرار في نشاطها الى القدر اللازم من الانتفاخ ، ثم يحدث و التجمد الكلى » •

ولن تحسدت هذه المرحلة البينية متماثلة في كافة أجزاء الكون م فبعبارة فضفاضة يمكن القول بأنه تحدث فقاعات عشوائية من هذه الحالة، وتنبو بسرعة الضوء، ثم تتجمع معا الى أن تملأ الفضاء واخل الفقاعة يتوقف المتضخم فجأة ، معطيا طاقته لجدران الفقاعة وحين تتصادم هذه الجدران عالية الطاقة ، تبث طاقتها على صورة حرارة ، معيدة الطاقة الحرارية الهائلة التي سبق أن أخذت من الكون أثناء التضخم وعلى ذلك يعود الكون بصورة انفجارية عنيفة مرة أخرى الى حالة السخونة ، ولكن بلا قوة طاردة هذه المرة و وبعد هذا التسخين المعاد يمكن للكون أن يعود للتمدد بالصورة التقليدية المتناقصة المعدل التي بدأها مع الانفجار العظيم ، متماثلا ، وقد تحرر من مشاكل الأفق ومعدل التمدد .

ورغم أن الخطوط العريضة لهذه الفكرة تبدو جذابة ، فأن المشاكل مخفية في تفاصيلها ، خاصة فيما يتعلق بالتصادم بين جدران الفقاعات منده الحوادث ستقع عشوائية وبلا ضابط ، ويبدو للوهلة الأولى أنها ستنتج نفس عدم التماثل الذي قامت النظرية للتخلص منه ، ولم يحدث اتفاق للآن على حل هذه المشكلة التي أصبحت تعرف باسم ه الخروج السلس ولكن عددا من الاقتراحات قدمت بهذا الشأن .

أحد هذه الاقتراحات هو أن الفقاعات تتضخم بدرجة كبيرة قبل التصادم ، بحيث اننا نعيش في منطقة من الكون وراء الأفق من مثل هذه الجدران ، وخارج نطاق أية اضطرابات تحدث بسبب هذه التصادمات واقتراح آخر يذهب الى أنه بدلا من اللجوء لفكرة التبريد الفائق ، فان المرحلة البينية نفسها تأخذ شكل عملية بطيئة .

ولتقريب الصورة ، تخيل كرة مستقرة في توازن حرج على قمة تل مواجهة لمنحدر ( الشكل ۲۷ ) ، عند أي اضطراب تبدأ الكرة في التدحرج

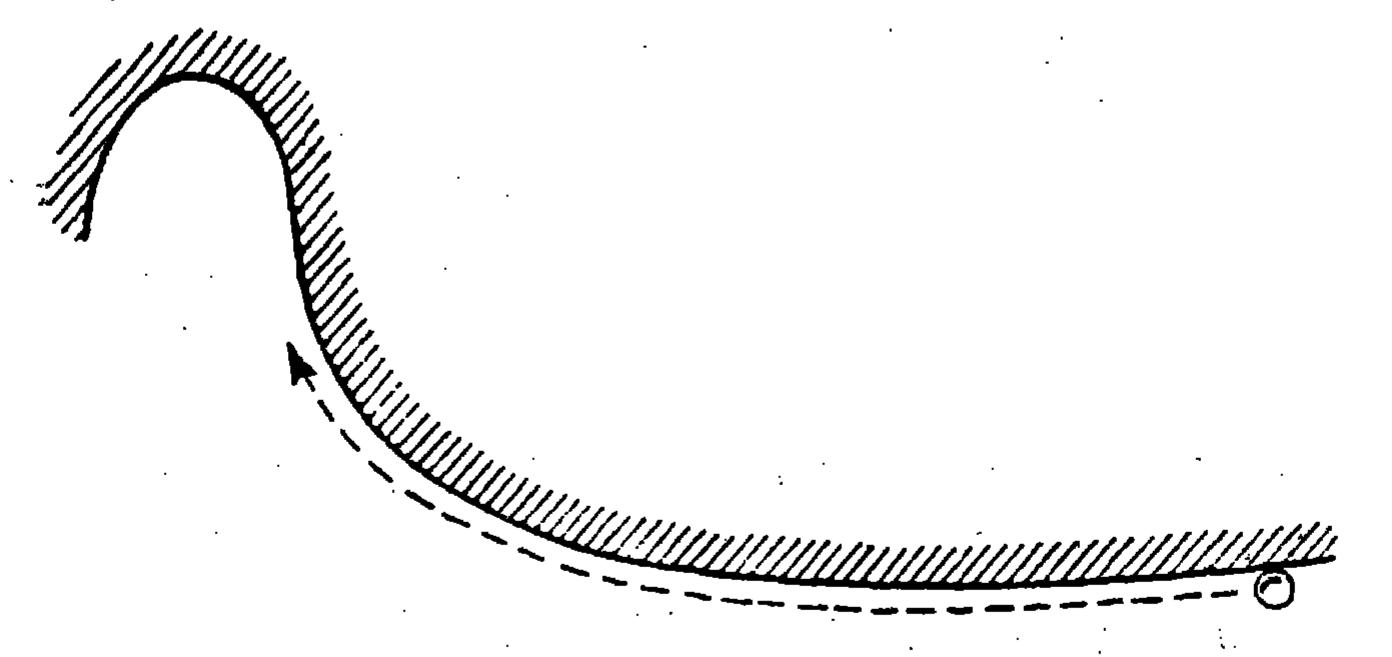

الشكل (٢٧) : تمثل الحالة المستثارة غير المستقرة القراع الكمى للكون في بدايته كرة موضوعة على قمة منحدر بصورة غير مامونة ، واذا كان الانحدار ضحلا ، فأن زمن الهبوط يكون طويلا ، مما يعطى التضغم فرصة للحدوث قبل أن تفقد الطاقة على هيئة حدادة .

هابطة لقاع الوادى ، حيث تصل لحالة الاستقرار · وتقابل قاع الوادى حالة الفراغ المستقر ، بينما تمثل قمة التل الحالة المستثارة · لو تصورنا أن الانحدار ليس حادا عند القمة ، فإن الكرة ستبدأ التدحرج ببطء ، ويقابل ذلك قولنا أن التغير في طبيعة الفراغ كان طفيفا في البداية ، رغم أن التضخم قد بدأ · ويحوم شك كبير في أن العمليات الكمية التي تحكمت في المرحلة البينية قد تصرفت بالفعل على هذه الصورة ·

والتصور التضخمي للكون ما زال في مرحلة الطفولة ، وما تزال التعديلات جارية عليه • والكثير من التفاصيل معقدة وتعتمد على جساسية النماذج التي تضعها النظريات • ومن السابق لأوانه الاعلان عن نجاح النظرية ، الا أنها تحتوي على خصائص تحل غوامض لم تكن لتحل بدونها ، مما يجعل الاغراء قويا بتصسور أن حالة من التضخم قد عاصرت الكون في نشياته •

واذا قدر للنظرية التضخية أن تحقق النجاح ، فانها سوف تقدم لنا ميكانيزم مقنعا لتحول الكون التقديرى الكمى الى الكون المتمدد المالوف، مما يتيع لنا التأمل فى الرأى الدينى فى المخلق من العلم ex mihilo . ففقاعة دقيقة من الزمكان تطفر فجأة وبشكل شبحى ليتحقق لها الوجود الدائم نتيجة للاضطرابات الكمية ، بينما يقوم التضخم بالسيطرة عليها وهى تتمدد الى حجم مرئى ، بعد ذلك يحدث التجمد الذى يبدأ به انخفاض معدل التمدد وسط انفجار حرارى ، ومن الحرارة الكونية والجاذبية تخلق المادة ، ويبرد الكل تدريجيا وينخفض معمدل التمدد الى الظروف التى نشاهدها حاليا ،

يبدو أننا كسبنا شيئا من اللاشى، ، فى تعسارض مع المبدأ الذى الدى به الفيلسوف لوكريتون بأنه « لا شى، يمكن أن يأتى من اللاشى، » ، وكما قال ألان جوث ذات يوم: « يقال عادة انه لا يوجد شى، يسمى وجبة بلا مقابل، ولكن يبدو أن الكون هو أكبر وجبة بلا مقابل يمكن تصورها » ، أحقا هو كذلك ؟ أن كل الأشياء الجميلة مآلها للفناء ، والكون ليس استثناء من ذلك ، فقد تحدد مصيره النهائى مع الثانية الأولى من نشأته ،

#### هوامش الغصل الخامس

- (۱) مترجم بتصرف بواسطة معدوح الموصلي أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس ، الناشر « الغد للنشر والدعاية والاعلان ، ٥٦ شارع ٢٦ يوليو القاهرة شمس ، الناشر ( المترجم ) .
- (٢) رغم أنه ليس المقام لاعطاء تاريخ تفصيلي لتطور الفيزياء الكمية ، فأننا نود أن نؤكد على كافة هذه الأفكار ، مثل المضامين غير المتفقة مع المنطق البديهي في النظرية النصبية ، قد تأكدت من خلال العديد من التجارب كرسيلة صحيحة في وصف المطريقة التي يعمل بها الكون ، بل أن فشل فيزياء نيوتن في تفسير نتائج بعض التجارب هي التي الدت لظهور الحاجة لنظريات جديدة ، فالنظرية الكمية تعملي بالفعل وصفا دقيقا كيفية نشاط الأشياء على المستوى دون الذرى ،
- (٣) طبقا المعادلة بالأنك الكمية ، غان كم الطاقة يزداد كلما زاد تردد الموجة ، أي قل طولها الموجى ـ ( المترجم ) .
  - (٤) تسمى أحيانا ميزون باى \_ ( المترجم ) .
  - (٥) تسمى هذه الظاهرة و اشعاع هاوكنج ، ( المترجم ) .
- (٦) من المبادىء المسلم بها أن النظم الفيزيائية تميل أنى التحول الى مستويات الطاقة الأدنى ·
- (٧) اطلاق اسم و الاشعة على الاشعة الكونية هو من قبيل التجاوز ، فهى ليست أشعة على الاطلاق ، ولكنها جسيمات كما ورد في المتن ، وهو السبب في أن الكامة وردت في المتن بين علامتي تنصيص اشارة لعدم دقتها ( المترجم ) .
- (A) حصل عليها ديراك عام ١٩٣٣ ( مع شرودنجر ) ، واندرسون عام ١٩٣٦ -( المترجم ) ·
- (٩) يشك الفلكيون في أن توجد « مادة ساواده » تمالا الفضاء بين المجارة "
  - (١٠) حصلًا معا على جائزة نوبل عام ١٩٨٠ ( المترجم ) \*
- (١١) يصور اثر التضاعف ، أو الزيادة الأسية ، في القصة الشهيرة لموضع حبة أرز في أول مربع في رقعة الشطرنج ، ثم مضاعفتها كل مرة مع المربعات التالية ، فيكون المطلوب في المربع الأخير ٢ <sup>75</sup> حبة ، أي حوالي ثمانية عشر بليون حبة ، ( وهو انتاج العالم من القمح لعدة قرون ( المترجم ) وبالمثل فانه بعد ٢٤ من الفترات الزمنية متناهية المعفر المنكورة في المتن ، فإن كونا في الحجم المبين يصل إلى حجم نواة المنرة ، ثم في الفترة التالية مباشرة ( الخامسة والستين ) يصل إلى كيلو متر كامل .

#### الغصيل السيادس

# ٠٠٠ والأخسيرة

ربما كانت أهم خصيصة تتميز بها الساعة الكونية المهولة ، هى أنها ما أن تبدأ فى العمل حتى تستمر فى عملها للأبد دون تدخل خارجى ، فمستقبلها لا يتحدد الا بماضيها ، وفى الفصول السابقة عرضنا لتصور جديد للكون ، فيه المستقبل مفتوح لشتى الاحتمالات ، حيث للعفوية والجدة دور غير منكور ، ولكن هناك وجهة نظر معينة يلتقى فيها كلا التصورين ، وهو المتعلق بالمصير النهائي للكون باكمله ، ذلك أنه على الرغم من كون جزء معين منه غير محدد المستقبل قطعيا ، فانه حين ناتى للكل فان قوانين النسبية والكم ليست أقل من قوانين نيوتن حتمية ، فان المرؤية المتفحصة لتلك القوانين تبين أن فناء الكون متوقف على طبيعة نشاته ،

وكما بينا في الفصل السابق ، فالكون الآن في قبضة جاذبيته الذاتية ، ولا يحول بينه وبين الانهيار على نفسه الا القوة التي أدت به للتمدد ، والتي اكتسبها من الدفعة التضخمية بعد فترة وجيزة من ميلاده • الا أن التمدد يتباطأ بالتدريج ، ويثور التساؤل عما اذا كان في طريقه للتوقف ، ثم التحول الى الانكماش • ومن المستحيل بالملاحظة المباشرة أن نؤكد أن هذا هو ما سيحدث (١) ، ولكن بعض الآراء ترى ذلك على أسس أشد عمقا • فعلى سبيل المثال ، من المحتمل أنه في فضاء

مغلق فقط يمكن لمبدأ ماخ أن يتحقق · والأكثر من ذلك ، فقد اقترح موكنج نموذجا مقنعا للأصل الكمى للكون يكون فيه الكون منغلقا ·

وقد يكون التضخم قد أدى لانتفاخ الفقاعة الى حجم كبير ، لكنه لا يمكن على الاطلاق أن يحول (زمكان) منفلقا الى آخر مفتوح ، ففي هذه الحالة ستكسب الجاذبية معركتها في النهاية لا محالة ، وبذلك سيتوقف التمدد ، ثم يبدأ الكون في الانكماش الى حجم متناه في الصغر، الى أن يفني في مفردة ، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا للغاية ، ترليونات بعد ترليونات من الأعوام ، ولكن صورة الثانية الأخيرة ستكون صورة منعكسة من الثانية الأولى ، تتحول فيها المادة الى طاقة ، وتشوه الطاقة نسيج الزمكان الى أن تحيله الى تقوس مهول حول نفسه يتزايد الى أن نسيج الزمكان الى أن تحيله الى تقوس مهول حول نفسه يتزايد الى أن يؤدى لاختفائه كلية من الوجود ، على أية حال ، فتواجد الكون كان على حساب قرض من الفراغ ، وكل ما فعله التضخم هو تأخير ما لا مندوحة عنه ، فغي فيزياء الكم يمكن لشيء أن يظهر من العدم لفترة ، ولكن القرض سيسدد في النهاية ،

#### نهساية الزمسن ؟

ویشار لنهایة الکون علی الصورة المبینة به « الانسحاق العظیم big crash »، أو أحیانا به « نقطة أومیجا omega point »وهو ما یشبه اعادة الانفجار العظیم بالعکس ، فبدلا من ظهور الکون فجأة من العدم ، فانه یندفع غائرا فی العدم ، غیر مخلف شیئا وراءه و والعدم منا یعنی حرفیا – العدم ، فلا مکان ، ولا زمن ، ولا مادة و فالانسحاق العظیم هو النهایة الکاملة للکون الفیزیائی ، فنقطة أومیجا هی نهایة الزمن ولا یوجد توقع علمی أخطر من ذلك التحذیر من الکارثة النهائیة ، والذی یحمل معه تنبؤا لا یقل عنه خطورة ، وهو أن كل المادة التی نشاهدها الیوم ، كافة المجرات مجتمعة ، لا تمثل سوی شیء یقارب واحدا فی المائة من محتوی الکون من المادة و

وهذا التوقع مرتبط بما تتطلبه نظرية الجاذبية على الوجه المبين

في الفصل الرابع ، من أن يكون الكون منغلقا ، وما تبينه المشاهدات من أن الفضاء مستو بقدر كبير · ويمكن من الحسابات المباشرة معرفة القدر من المادة في كل متر مكعب من الفضاء المطلوب لاحداث الجاذبية التي نشاهدها اليوم ، والتي تبين المشاهدات أن ما يرى من مادة قد لا يمثل سوى جزء من عشرة أو حتى من مائة من ذلك القدر ·

واذا كان المنظرون يرجعون حاجتهم لافتراض وجود المادة السوداء الى اهميتها في تفسير شكل الكون ، فان نفس الحاجة تلوح لمى الكونيين لتبرير حركة المجرات ، والتي تبين الدراسات أنها في قبضة جاذبية أقوى مما تتيحه المادة المرئية ، ولا يعلم أحد كنه مثل هذه المادة ، وان كان أفضل افتراض بخصوصها أنها شيء متبق من الانفجار العظيم .

وتشير أعمال المنظرين إلى أن الانفجار العظيم قد أفرز ، بالاضافة الى الجسيمات المكونة للمادة من الكترونات وبروتونات وغيرها ، أنواعا أخرى غريبة ، من ذلك جسيم « النيوترينو neutrino» ، وهو الجسيم المراوغ الذي يمكنه أن يخترق جدارا من الرصاص بسمك سنة ضوئية ، والذي يفوق البروتون عددا بنسبة بليون الى واحد ، انها بقية باقية من الميلي ثانية الأولى ، كما يوجد أيضا ما يسمى الأكسيون axion والفوتينو photino ، والجرافيتينو gravitino ، والتي ترجع لعصر أسبق ، هذه الجسيمات ضعيفة التفاعل مع المادة للمرجة أن شيئا منها لم يشاهد المؤن ، ولكن الأبحاث مخططة لاقتناص بعض منها في القريب ، على أن الجاذبية المجمعة لهذه الجسيمات يمكن أن تكون المسيطرة على الكون ، والمحددة لمصيره النهائي ، فالعمليات هائلة الطاقة التي تمت في الكسر من الثانية الأولى ، يمكن أن تكون قد أنتجت من جسيمات غريبة غير مرثية بالقدر الذي يمكن أن يبين المكان الحالي لكتلة الطاقة المطلوبة لتعديد المسير النهائي للكون ،

وتأتى الشواهد على أن تأثيرا غير مرئى يمارس نشاطه فى الكون من دراسة طريقة توزيع المجرات فى الفضاء · ومع التأكيد على التوزيع المتساوى بقدر مدهش للكون على مدى اتساعه ، فاننا نشير بذلك الى

متوسط التوزيع على مساحات شاسعة ، معترفين بعدم تحقق ذلك على المستوى المحلى وعلى الرغم من أن التساوى على المدى الواسع هو مغتاح فهم الظروف الأولية ، فان عدم التساوى على المستوى المحلى له نفس القدر من الأهمية ، لبيان كيفية بدء الحيود عن ذلك التساوى في العصور السحيقة ، وربما أيضا المصير النهائي للكون و وتشير الدراسات الى أن مثل هذا الحروج عن التساوى يعطى رؤية لكل من بدء ونهاية الزمكان ، أي الثانيتين الأولى والأخيرة .

#### ربط اشسلاء الكون

من النظرة العابرة للسماء في الليل يتضع أن النجوم ليست موزعة بالتساوى في الفضاء ، ولكنها متكوكبة في مجموعات وأوضع شاهد على ذلك درب التبانة وكما ذكر في الفصل الرابع ، فان ما يقرب من مائة بليون من النجوم ، بما فيها الشمس ، تكون درب التبانة ، والتي تأخذ شكل العجلة ، ويغطى الجزء المرئى منها مسافة ١٠٠ ألف سنة ضوئية عبر السسماء ولنتذكر أن هسنده المجرة ذاتها هي عضو في مجموعة تكون كوكبة بدورها عضو في كوكبة نائقة supercluster ، تضم عدة آلاف من المجرات و وتظهر لنا المراقيب القوية أن هذا التشكيل الهرمي سائد على مدى اتساع الكون و

وأصل هـذا التشكيل الكونى هو من ألغز المواضيع فى العلم الحديث للذا لم تتوزع المادة بالتساوى عبر الكون ؟ ما الذى دفع بالمادة الى التجمع فى مناطق معينة من الفضاء ؟

ومن المغرى أن نعيد أصل هذا التكوين الى الظروف الأولية ، لندعى أن الكون ببساطة قد خلق هكذا ، وأن هذا التكوكب قد فرض عليه منذ الميلاد • ولكن هذا الرأى قد عارضته دراسة الخلفية الاشعاعية الكونية ، وهو الاشعاع الحرارى المتخلف عن الانفجار العظيم • فدراسات الاختلافات الدقيقة في حرارة الاشعاع الآتى من المناطق المختلفة في السماء كانت ستبين عدم الانتظام الذي ساد في الغازات الساخنة التي ملأت الكون في

فترة مبكرة تعود الى مليون عام بعد الانفجار العظيم · في تلك الجقبة ، والتي تبعد عنا بعشر بلايين من الأعوام ، تسبق عصر تكون المجرات · وتبين نتائج ذلك المسح أن الكون كان منتظما بصورة مدهشة ، دون أية اشارة الى هيكلة واسعة المدى · كما أن النجاح الذى حققته النظرية التضخمية في تبرير ذلك يزيد من غموض لغز وجود عدم انتظام على التضخمية في تبرير ذلك يزيد من غموض لغز وجود عدم انتظام على مستوى مجرات وكوكبات مجرية نمت بالكون بعد المليون الأولى من الأعسوام ·

وعلى الرغم من الانتظام في توزيع مادة الكون في الحقبة الأولى ،

فان قوة الجاذبية كان من شأنها احداث تشوهات تنمو باستمرار بمجرد
انتهاء التضخم • وما أن يبدأ تجمع من المادة في منطقة ما حتى تعزز
الجاذبية من المزيد من التجمع ، مع ازدياد في معدل العملية • وبهذه
الطريقة يكبر أية زيادة في الكثافة ولكن زيادة معدل تجمع المادة يعارضه
تمدد الكون ، وبالتالي فان معدل التجمع للمادة يكون أبطأ من أن يبرر
تكون المجرات من مجرد سوء توزيع عشسوائي لكثافة المادة لكون بدأ
منتظما بصورة تامة •

لابد اذن من عامل تسبب في بدء العملية ، بايجاد « بذرة » مجرية تتجمع حولها المادة بصورة فعالة ، وقد اتجه الفلكيون لفترة طويلة الى القول بأن الكون « هكذا كان » ، ولكن ذلك بالطبع لا يمثل تعليلا ، فهو لا يزيد عن القول بأن الأمور على ما هي الآن لأنها هكذا كانت ، وفي الآونة الأخيرة ظهر احتمال لا يجاد تبرير لعدم التساوى في كثافة المادة ، مبني على عمليات تمت في كسر الثانية ، تذكر أن التضخم دام فقط لنمدة التي استمرت فيها حالة الفراغ المستثار ، وانتهت بمجرد استعادة الفراغ لحالته المستقرة ، ولكن عملية التلاشي ، شأنها في ذلك شأن كافة المعليات الكمية ، معرضة للتغيرات ، بما يوافق مبدأ عدم اليقين لهيز نبرج ، وعلى ذلك فالتضخم لم يتوقف في كافة المناطق في نفس اللحظة ، وأهم نتيجة لذلك هو عدم التساوى في الكثافة في الكون عما كان أثناء فترة قبل التضخم ، وعلى ذلك فالتضخم كان له أثره المزدوج في محو التغيرات

السابقة عليه وخلق تغيرات خاصة به والأكثر من ذلك ، فهذه التغيرات قد اتضح أن لها نفس التوزيع الذي يتطابق مع الشكل العام الذي نراه اليوم ولو كانت هذه النظرية تمثل وصفا حقيقيا للكون ، فانها تعني أن التغيرات الكمية المجهرية ، والتي تولدت مع عدم يقين كمي ، يمكن أن ترى عبر السماء ، أي أن المجرات ما هي الا بقايا تغيرات «متجمدة» لعصر لا يتجاوز ١٠ من الثانية ٠

وعلى الرغم مما لنظرية التغيرات الكمية من وجاهة ، الا أنها ليست بلا مشاكل ، فقد بينت حسابات عديدة مشلا أن التغيرات فى الكثافة ستكون من الكبر بدرجة لا تتوافق مع ما يشاهد من عدم انتظام الكون اليوم ، كما أن هناك مصاعب فنية تجعل الفكرة أقل جاذبية ، على أنه توجد نظرية منافسة تحاول أيضا أن تفسر دفع المجرات للتكون ، وهى أيضا تلجأ للمرحلة التى فيها تتلاشى المرحلة المستثارة من الفراغ ، هذه النظرية تشابه بين تلك المرحلة وبين ظاهرة مألوفة هى ابتداء مغنطة الحديد ، فعند تسخين الحديد المغنط الى درجة أعلى من درجة معينة ، تسمى «نقطة كورى Curie point» قانه يفقد مغنطته وعندما يبرد الحديد المنفطة اتجاها الخاص المغلطة بصورة فجائية ، على أن المغنطة لا تكون بنفس الصورة التى كانت عليها ، بل يتجزأ المجال المغناطيسى الى مناطق ، لكل منطقة اتجاهها الخاص لمجالها ، وبناء على ذلك اقترح أن تبريد الكون قد تولد عنه أن كانت قوى الطبيعة مشتتة الاتجاهات بنفس الصورة ،

ولمناطق التجاور بين تلك المناطق أهمية خاصة ، لأنها بصفة عامة مناطق من عدم التوافق بين الاتجاهات على جانبى الحدود الفاصلة وينتج عن ذلك نوع من تشويه الموضع ، مسببا شيئا أشبه بالعقد وقد عرضنا لهذا النوع من التشويه الطبولوجي في الفصل الثاني ، والذي من خصائصه تكوين سلسلة من الأنابيب الرفيعة ، خارج كل أنبوبة الفضاء الكمي المعتاد الذي نشاهده اليوم ، ولكن بداخلها سيحبس الفضاء على حالة الاستثارة السابقة ويتولد عن ذلك ما يسمى بالوتر الكوني على حالة الاستثارة السابقة ويتولد عن ذلك ما يسمى بالوتر الكوني من وده من مادة ما ، بل هي أنابيت من

الطاقة المتالية · فاذا كان شيء من ذلك موجودا خقيقة ، فانها تكون اشبه بكبسولة تجمد فيها الزمن عند اللحظة ١٠ - من بدء نشأة الكون ·

ویفترض آن للأوتار الكونیة خیواص غریبة و و کی اكثر صدور النظریة اتفاقا علیها فهی لا یجب آن تكون ذات نهایات ، بمعنی اما آنها لانهائیة الطول عبر الكون ، أو ذات حلقات مقفلة و یبلغ من درجة تركیز المجال بداخل الوتر آن كیلومترا من طولها قد یبلغ وزن الأرض ثقلا و ولكن مغزی ذلك یظهر خین تتخیل ما علیه تلك الأوتار من نخافة ، جزء من الملیون – ترلیون من السنتیمتر ولتصور ذلك فان وتره طوله عبر الكون كله ، لا یشغل من الفراغ اذا تكور الا أقل من حجم اللدة ، وأن وزن هذه الكرة دون الفریة یكون ۱۹۶۰ طنا ، ای ما یساوی وزن كوكبة قائقة من عدة كوكبات مجریة !

والخاصية الغريبة الأخرى هي أن الأوتار رغم هذه الكتلة المهولة لكل وحدة طولية منها ، لا تمارس أية قوة جاذبية على الأشياء المجاورة • فهي رغم أن لها قوة جاذبيسة هائلة ، لها في نفس الوقت قوة ضغط معادلة ، لكونه ذا جاذبية مضادة ، على نفس الصورة التي أوجدت التضيخم •

وليس معنى ذلك أن الأوتار لا تسبب أى تأثير تجاذبي على الاطلاق، بل العكس هو الصحيح • فعلى الرغم أن الوتر لا يسبب تقوس الفراغ حوله ، فانه يسبب تشوها من نوع آخر ، يمكن تصوره على الوجه التالى : تصور شخصا دار حول وتر منها دورة كاملة ، فبحسب المألوف لنا نتوقع أن يكون قد استدار ٣٦٠° ، الا أنه في الواقع سيكون قد دار بأقل من ذلك من الدرجات •

ويمكن أن نوضح ذلك بتصور قطع جزء مثلث من قطعة ورق على شكل دائرة ، ثم اعادة لصق الورقة الأصلية ، لتتخذ شكلا مخروطيا ، بالصورة المبينة في ( الشكل ٢٨ ) · فرغم أن المحيط لم يزل دائريا ،

الا أنه قد أصبح أقصر · ويقابل سطح الورقة في مثالنا جزء من الفراغ متعامد على الوتر ، ورأس المخروط نقطة تلاقى الوتر مع ذلك الجزء ، ويكون تأثير الوتر هو اقتطاع جزء من الفراغ بنفس الصورة ، واعطاؤه شكلا « مخروطيا » •

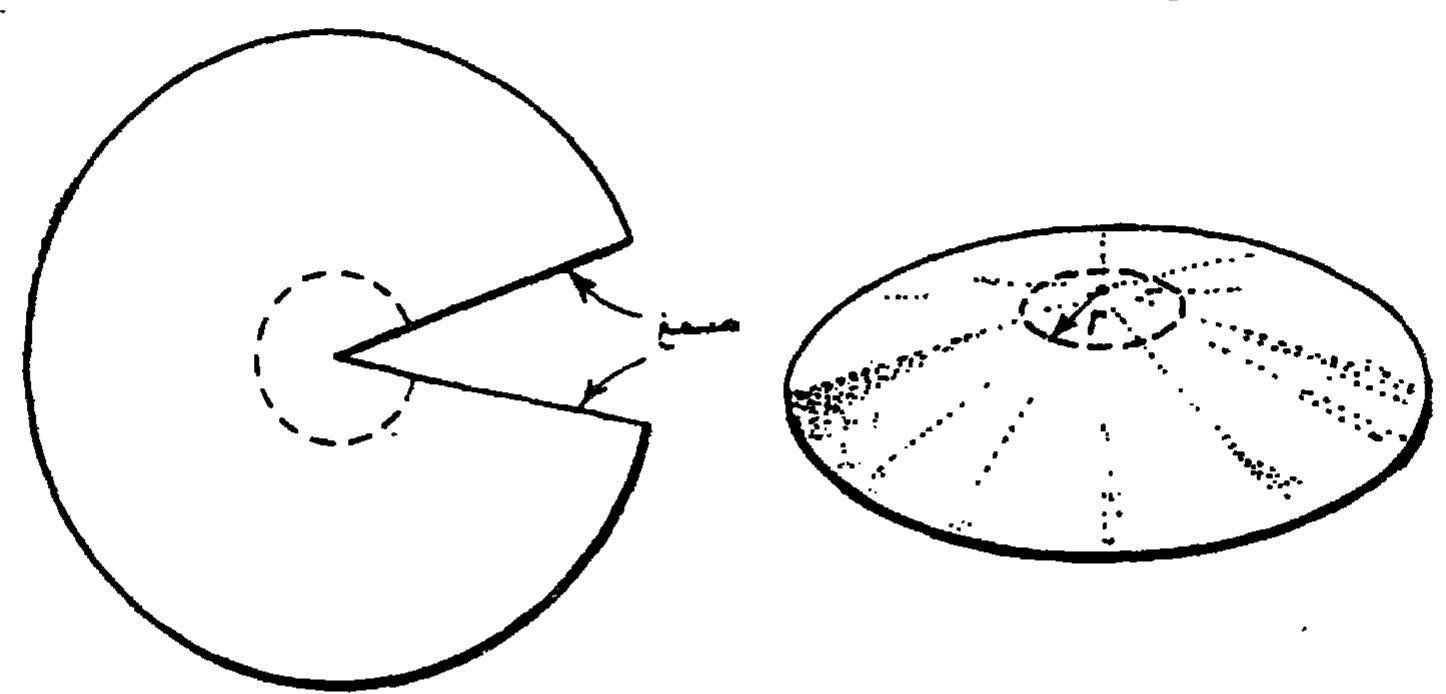

الشكل (٢٨): حين يقطع جزء من قرص مسطح ، ثم يعاد لمصق القرص ، فيتكون الشكل المخروطي المبين • ولهذا الشكل خاصية أن الدائرة المرسومة على سطحه ومركزها قمة المخروط تكون اقل من ٢ ط • ويكون الفضاء في انجاه متعامد مع وتر كوني مماثلا لهذا الشكل المخروطي •

ولهذه الزاوية المفقودة تأثيرات هامة ، من ذلك أن شعاعين متوازيين من الضبوء عند مرورهما على جانبين من الوتر سوف ينحرفان ليتلاقيا ، ويكون تأثيره أشبه بالعدسة الضوئية ، فاذا وقع الوتر بين مجرة ومشاهد على الأرض ، فانه يرى صورتين متطابقتين لتلك المجرة (الشكل ٢٩) ، وقد شوهدت بالفعل أزواج عديدة من صور متطابقة لكوزارات ، الأمر الذي يوحى أن كل زوج هو لكوازار واحد ،

ولكن للأسف! فإن تأثير العدسة قد ينتج أيضا عن مجرة أو ثقب أسود ، وبذلك لا يمثل دليلا على وجود الأوتار الكونية ، على أن الدراسة الدقيقة لأزواج الصور قد يميز بين ما يحدث منها بسبب الأوتار وما يحدث بسبب الأجرام الفلكية ، كأن تكون الصورة المتكونة بتأثير الوتر ذات حواف حادة ،



الشكل (٢٩) : الأشعة المتوازية حين تنتقل في فضاء مخروطي الشكل تتلاقي في النهاية ، كما لمو كانت صادفت عدسة ، ويرى المراقب صورتين لمسر الضوء ، وليس واحدة .

ومن التأثيرات المكن ملاحظتها هو ما يحدث خلال حركة الأوتار معترضة خط النظر و فالضوء القادم من أجسام بعيدة له خاصية الانزياح تجاه اللون الأحمر وهذا الانزياح يعتبر مقياسا لسرعة تباعد البسم عنا و فلو أن وترا كونيا اعترض مسار الأشعة بيننا وبين البسم المرئى وفان تغييرا مفاجئا في الانزياح الأحمر سوف يمكن ملاحظته و ونفس الناثير سوف يلاحظ على الخلفية الاشعاعية الكونية ، حيث سيحدث تغير مفاجىء في درجة حرارتها على حانبي الوتر .

ورغم أن الوتر ذا الشكل المستقيم ليس له تأثير تجاذبي ، فأن حلقات الأوتار تتصرف كما لو كانت جسما مأديا عاديا • وان الحلقات مده هي ما يلجأ البه الفلكيون بحثا عن « بذرة ، تكون المجرات وغيرها الحلقات في الكون المبكر ؟ طبقا للتحليل الرياضي، فان عددا غفيرا من هذه الحلقات قد تكون ، هائما بسرعة قريبة من سرعة الضوء .

ومن الطبيعي أن يحدث نتيجة لذلك تشابك بين الأوتار حين تتلاقي فحين يلتقى وتران فان المجالين بداخل هذين الأنبوبين سوف يتفاعلان بحيث تتحد الأطراف لهما بشكل أو بآخر ( الشكل ٣٠) ، ويعني هذا تكرار التوصيل بين الأوتار ، وخاصة حين تلتوى الأوتار على نفسها . ومن المحتمل أنه خلال الثانية الأولى كان الكون ممتلئا بالفعل من مثل مذه الحلقات



وعلى مر الدهور ، تمدد الكون تمددا هائلا ، وتباعدت الحلقات ، كما تباطأت سرعتها حتى وصلت تقريبا للسكون بالنسبة للمادة المحيطة بها • ومن وضعها الهادى ، بدأت فى تجميع المادة لتكوين المجرات • والكثير من الكونيين مقتنعون بأن الأوتار الكونية قد لعبت دورا رئيسيا فى هيكلة الكون على نطاق واسع ، وأن منها ما لا يزال موجودا الى وقتنا هـذا • واذا كان هـذا صحيحا ، فكيف تستشعرها ؟ من الاحتمالات ما ذكرناه سالفا ، تأثير العدسة • ولكن أين نوجه أبصارنا ؟

بدایة یجب أن ینصب بحثنا علی قلب المجرات ، كمجرتنا درب التبانة ، ولكن لیس الكثیر من الحلقات الكونهة سیكون باقیا ، ویعتمه مصیر الوتر علی دینامیكیته ، فالشد فی الوتر سیحاول أن یكشه علی نفسه ، ولكن یعارض ذلك الحركة السریعة التی یمكن لأجزاء الوتر أن نكون علیها ، تتنبأ الماثلات الحاسوبیة بأن الوتر سوف یتلوی بعنف، الكون المحیط ، هذه التموجات تسمی ( موجات الجاذبیة ) .

## تمسوجات في الغفساء

يتسبب جرم كبير كالشمس في التواء الزمكان بالقرب منه وحين تتحرك الشمس فان التواء الفضاء والزمن يتحركان معها وفي عمق الكون ، تحمل أجرام أخرى ، منها ما هو أكثر جرما من الشمس ، التواءاتها معها وحين يتلاقى جرمان ، فان الالتواءات تتصادم ، مطلقة تموجات في الكون المحيط ، هذه التموجات تسمى ( موجات المجاذبية ) .

وكان آينشتين اول من تنبأ بموجات الجاذبية في النسبية العامة ، عام ١٩١٦ ، ولكن عقودا مرت دون امكانية استشعارها رغم الجهود الاستكشافية ، ومع ذلك فالفلكيون مقتنعون تماما بوجودها ، وما علم الاحساس بها الا للضعف المتناهي للجاذبية ،

وليس تصادم الأجرام هو فقط ما ينتج موجات الجاذبية · فمن الوجهة النظرية يشم أي جرم متحرك مثل هذه الموجات · ومن المصادر

الأخرى انفجار أو انسحاق الأجرام ، ودوران أزواج النجوم حول بعضبا البعض ، واهتزاز الأوتار الفلكية ، والاشعاع الذي يبث في مثل هذه العمليات ينتقل بسرعة الضوء ، ويمكن أن يصل لنا من حيث المبدأ من أطراف الكون المرئى ،

كيف اذن يمكن استشعار موجات الجاذبية ؟ موجات الراديو يحس بها عن طريق ما تفعله بالشحنات الكهربية من اهتزازات ( الالكترونات الموجودة في مادة الهوائي) ولكن لما كانت المجاذبية تعمل على أي شيء وليس فقط الشحنات الكهربية ، فان جهاز الاستشعار بها يمكن من حيث المبدأ أن يصنع من أي شيء على الاطلاق ولكن للأسف بسبب الضعف المتناهي للجاذبية ، فان المواد منفذة تماما لموجاتها ، ويتطلب الأمر أجهزة غير مسبوقة في درجة دقتها اذا كان لنا أن نحس بها .

ويجرى حاليا تصميم وبناء مثل هذه الأجهزة · وقد كان الجهاز الأول ، والذى صممه جوزيف ويبر Joseph Weber من جامعة ماريلاند ١٩٦٠ ، مكونا من أسطوانة من الألومونيوم بقطر ١٥٨ متر معلقة بسلك رفيع فى غرفة مفرغة · وألصقت بالأسطوانة كشافات حساسة لاستشعار أية حركة طفيفة تسببها موجات الجاذبية · وتبلغ درجة الحساسية قدرا لا يتصوره عقل ، قريبا من قياس المسافة بين الأرض والشمس لأقرب مسافة تساوى قطر الذرة · ناهيك عن الشوشرات الحادثة من أية اهتزازات دخيلة ، كالاهتزازات الأرضية ، أو حتى ما يتسبب عن الاشعاع الحرارى · كل هذه الاهتزازات يجب اخمادها ·

وقد طفر العالم الفيزيائي حين أعلن ويبر عام ١٩٧٠ عن تسجيل اهتزازات متكررة عزاها لموجات الجاذبية وتدافعت الجهود لانتاج كشافات مشابهة ، دون تحقيق أى نجاح وما زالت المحاولات تجرى للتبريد الى قرابة الصفر المطلق لاخماد الشوشرة الحرارية ، وتحسين الحساسية بطرق أخرى ، ولكن لم يبد في الأفق للآن تحقيق تسجيل مقنع لتلك الموجات وقد استخلص من تجارب عديدة أن الذبذبات التي أعلن عنها ويبر منذ عشرين عاما لم تكن بسببها .

وقي أثناء ذلك لجأت فرق من الباحثين لتضميمات أخرى • ومن التصميمات الواعدة تصميم يعتمه على قياس شعاع من الليزر المنعكس من عدة مرايا معلقة بدقة بالغة في غرفة مفرغة ، ويتصور أن أية احتزارات دقيقة يمكن الاحساس بها من مقارنة اتجاهات أشعة الليزر • ورغم التطور المتواصل في هذه الأجهزة فاثقة الحساسية ، فانه لا يتوقع قبل فترة الاعلان عن كشف حاسم لتلك الموجات التي طال انتظارها • ولكن ثقة المختبرين بأن مجهوداتهم لن تذهب هباء قد عززت بما توصل اليه فريق من الباحثين في جامعة ماساشوستس عن تأثير موجسات الجاذبيسة ، فباستخدام تلسكوب لاسلكي ضحم في اريكيبو في بورتريكو ، كان الباحثون لعدة سنوات يدرسون نظاما فلكيا يسمى16 + PSR 1913 . هذا النظام عبارة عن نظام نجمي ثنائي ، أي نجمين يدوران حول بعضها البعض · ولكنه نظام ثنائي له تميزه ، فكلا النجمين قد انكمشا الي حجم مدينة ، رغم أن كتلة كل منهما لا تقل عن كتلة الشمس • وعلى ذلك فقد ارتفعت كتافة المادة فيهما الى قيمة هائلة ، فملء ملعقة من مادة يصل وزنها الى بليون طن! في مثل هذا الانضغاط تتحطم حتى الذرات ، فيكون. النجم مكونا من النيوترونات بصفة أساسية •

ويعتقد أن النجوم النيوترونية تتكون خلال انفجارات المستعرات المعظمى ( السوبرنوفا вирегноva) ، حين يتهاوى نجم ذو كتلة هائلة على نفسه تحت تأثير ثقله وفي بدء تكونها يعتقد أنها تكون على سرعة دوران رهيبة ، عدة مثات من الدورات في الثانية الواحدة وأغلب هذه النجوم لها مجال مغناطيسي ، وحين يتهاوى النجم ينكمش المجال فتزداد شدته ، فالنجم النيوتروني التقليدي يكون مجاله أشد من مجال الأرض بترليون مرة وحين يدور النجم يدور معه مجاله المغناطيسي ، فيتحوله بذلك الى مولد كهربي رهيب ، يقتنص الجسيمات المسحونة التي بجواره ، كالالكترونات ، فتدور معه بما يقارب سرعة الضوء وبدوران النجم تدور معه الاشعاعات مثل ضوء الفنار ويظهر التأثير من الأرض على هيشة نبضات قوية من الاشعاعات .

وقد كان أول اكتشاف لهذه النبضات الراديوية عام ١٩٦٠ والكثير منها معروف اليوم ، وتعرف باسم « النابضات ، أو البلسارات pulsars » ولكن النظام المذكور هو نوع خاص منها ، ومن ثم تسمى « النبضات الثنائية » •

ويقدم هذا النظام مثالا نادرا لرؤية موجات الجاذبية تسارس نساطها والزمن العورى للنظام ، أى الزمن الذى يستغرقه نجم للدوران حول رفيقه ، هو ثمانى ساعات لا غير ، بمعنى أن النجمين ينحركان بسرعة مهولة فى مجال تجاذبى شديد وعلى ذلك يكون كل نجم مصدرا لانبعاث موجات الجاذبية ، والتى تقوم اثناء اشعاعها باستنفاد طاقة النظام ونتيجة لذلك يتفساءل المدار تدريجيا ، ويتلولب النجمان فى اتجاء بعضهما البعض ، الى أن يتصادما وهذا التقارب يتمثل على الأرض كتغير فى سرعة النبضات القادمة من النظام ، وحين أحس العلماء بذلك انتابتهم اثارة طاغية ، فقد تحقق أخيرا تنبؤ آينشتين بأن نظاما كهذا يجب أن يشم موجات الجاذبية ، قبل أن يعرف انسان بوجود النجوم النيوترونية وقد بينت القياسات أن تضاؤل المدار يتوافق تماما مع حسابات النسبية العامة فى ذلك ، وقد بدا أنه اذا كان لم يحن بعد استكشاف موجات الجاذبية على الأرض ، فاننا على الأقل نشاهد أثرها (٢) ،

وبالضبط كما تشع الأجرام الدوارة موجات الجاذبية ، فكذا تفعل الأوتار الفلكية ، الأوتار الفلكية ، الأوتار الفلكية ، فانه سيكون لها تأثيران ، أحدهما درامي لحد ما ، فالبث للموجات لن يكون متماثلا من محيط ،الخلقة ، بل له نزوع أشد لاتجاهات معينة ، ويعتمد ذلك على شكل الحلقة ، ونتيجة لذلك تتعرض الحلقة لدفع في الاتجاه الأشد ، مما يجعلها تنطلق كالصاروخ بسرعة قد تصل لعشر سرعة الضوء ، وعلى ذلك فلو كانت تلك الحلقات هي بذور المجرات ، فلابد أنها قد غادرتها من وقت طويل ،



الشكل (٣١): حلقة متمعجة من وتر كوئى هى مصدر وافر لموجات الجاذبية ومع طنتشار الموجات ، تستنف طاقة الملقة ، فتنكمش

والأثر الثاني هو أن بث موجات الجاذبية يستنفد طاقة الحلقة ، فترداد انكماشا على نفسها ، وتنتهى في نهاية الأمر الى التلاشي ، ربما على صورة ثقب أسود ، ومعنى ذلك على أي من الاحتمالين ، أنه ليس من المحتمل أن نجد منها ما هو باق للآن ،

والأثر التراكمي لموجات الجاذبية المشعة من آلاف من حلقات الأوتار الفلكية في العصبور السحيقة ، سيكون قد ملأ الفضاء بكم متلاطم من التموجات ، بالضبط كسطح بركة تعرضت لرياح شديدة ، بعض من هذه التموجات يمكن أن تكون لها أطوال ، أي مسافات بين القيم المتتالية ، تبلغ عدة سنوات ضوئية ، عاكسة حجم الحلقات آنذاك ، ومن بين آثار أخرى ، ستعمل هذه التموجات على التأثير على سرعة نبضات النجوم أننابضة ، ليس في هذه المرة بسبب اشعاع النجوم ذاتها ، بل بسبب التموجات في الفضاء بينها وبين الأرض .

وكلما ازدادت سرعة النجم النابض ، زادت حساسيته لهذا التأثير . وبعض النابضات تبث نبضات بسرعة عدة آلاف من النبضات في الثانية الواحدة ، فتتوالى النبضات بمعدل يصل لملى ثانية ، هذه ال « نابضات الملى ثانية » هي الآن محل دراسة مستفيضة ، للبحث عن أي أثر لموجات جاذبية نتجت عن حلقات أوتار فلكية من العصور السحيقة ،

#### لقاء رهيب: وتر فلكي يقابل ثقبا أسود

لكون الوتر الفلكي ممنوعا أن تفصم عراه ، فان السؤال يثور حول ما يحدث لو قابل وتر فلكي ثقبا أسود ، فأى شيء يدخل الثقب الاسود لا يسكن أن يخرج مرة أخسرى ، بسا في ذلك جسرء الوتر الفلكي ، ومن جهة أخرى ، فأن الثقب لا يمكنه أن يقضم الوتر دون أن يفصم عراه والحل الأوحد هو أن يظل الوتر عالقا بالثقب ، عندلذ يبدأ الثقب في ابتلاع الوتر كزوج من عصوات الاسباجتي ، وفي حالة الوتر المستقيم فلن يكون على الوتر علامات تدل على سرعة هسذا الالتهام ، وبالنسبة للمراقب فلن يرى أي شيء يحدث ، وفي الواقع يظل الموقف ساكنا ، فالثقب لن يزداد حجما بسبب ابتلاعه للوتر ، لنفس السبب الذي به فالثقب لن يزداد حجما بسبب ابتلاعه للوتر ، لنفس السبب الذي به لا يظهر للوتر قوة جاذبية ، ألا وهو الجاذبية المضادة التي تعادل جاذبيته وبالتالى لن تزداد جاذبية الثقب مهما كان طول الوتر المبتلع ،

أما في الحالة الواقعية ، فاصطياد ثقب أسود الوتر فلكي هي عملية أكثر تعقيدا • فالوتر لن يكون مستقيما بصورة مثالية • وقد بينت المساثلات الحاسسوبية التي أجريت بواسسطة ايان موس Ian Moss من جامعة نيو كاسل أن الوتر باقترابه من الثقب سيظهر له طرف مستدق يشير للثقب • هذا الطرف يتحول الى حلقة ، كحلقة وحيدة في لولب ، قد تتبعها حلقة أخرى ، ثم يتبع ذلك الولب فلولب ، بحيث حين يصل الوتر للثقب لا يكون أشبه بعصوات الاسباجتي ، بل كطبق من الاسباجتي المختلط بلا نظام • فاذا ما كان الثقب دوارا (كما هي الحالة الغالبة ) ، فان هذا الخليط من الاسباجتي سيدور معه ، محدثا مزيدا من تعقد الموقف •

ويتجاوز الاهتمام بلقاء الثقب الأسود لوتر فلكى هذه التصورات الفلكية ، ليمس أساس علم الفيزياء • فطبقا لما بينه ستيفن هاوكنج ، فان الثقب الأسود لا يمكن أن ينقص حجما • وبقول أكثر دقة ، فسطح الثقب الأسود اما أن يزداد أو يظل ثابتا • والاستثناء الوحيد لهذا المبدأ هو الثقوب السوداء المجهرية ، والتي تقوم العمليات الكمية بتحويل طاقتها التجاذبية الى جسيمات حقيقية ، مما يؤدى لتبخرها واختفائها في انفجار عنيف للطاقة •

وقانون سطح الثقب هو قانون أساسى في الفيزياء ، حيث انه يمكن من تطبيق قوانين الديناميكا الحرارية على الثقوب السوداء · فسطح الثقب

الأسود يعتبر مقياسا للانتروبيا ، وتقليل سطحه يقابل تقليل الانتروبيا ، مما يخرق قانونا من أهم القوانين الأساسية للفيزياء ·

وللوهلة الأولى يبدو أن سطح الثقب الأسود سوف يقل ، بسبب عملية قطع السطح السابق شرحها (راجع الشكل ٢٨) · وقد بذل كثير من العلماء جهدا للتوفيق بين ذلك وقانون عدم نقص الانتروبيا ، وذلك بتصور أن الوتر سيمد الثقب بطاقة تزيد من حجمه ، وبالتالى من سيطحه، بما يعادل النقص الحادث على الأقل ·

وقبل أن نترك موضوع الأوتار الغلكية ، يجب أن نسير الى أن نكونها يتضمن عمليات فيزيائية حبدت في حبدود عصر التضخم والسؤال الجوهري هو هل قبل أو بعد ذلك و فلو كانت سابقة ، لأصابها التضخم هي أيضا ، ولتلاشت بعد التضخم ، كشأن كافة التغييرات قبله ، ولتضاءل الأمل الى حبد كبير في أن نلاقي شيئا منها ولهذا السبب ، فأن النظرية التضخمية والنظرية القائلة بالأوتار الكونية ينظر اليهما كبديلين و ولم يمنع هذا بطبيعة الحال بعضا من المنظرين من محاولة الجمع بينهما .

وكالكثير من الأفكار التي عرضنا لها في هذا الفصل ، فأن هده المحاولات من المنظرين في كفاحهم لكسب قوتهم ، تعللب التعامل مع الفيزياء الكمية ، وقد حاولنا إلى الآن تحاشي هذا الموضوع بالتفصيل ، حيث أن له شهرة في التعقيد والصعوبة ، كما أن بعض تنبؤاتها غاية في الغرابة ، ومع ذلك ، فلكي نواصل حديثنا ينبغي علينا الدخول شيئا ما في هذه التفاصيل ، وهو موضوعنا في الفصل المقبل .

#### هواهش الفصل السادس

<sup>(</sup>۱) مستحیل من الوجهة العملیة ، ذلك أنه یرسم مثلث علی سطح الأرض وقیاس مجموع زوایاه ، یتبین لنا أن كانت منبسطة أو منحنیة ، وهو ما یتصور نظریا مع الكون ،

<sup>(</sup>٢) كلمة تحذير: يطلق مصطلح: د موجات الجاذبية ، أيضا على موجات السوائل ، كسطح المحيطات ، حين تتحرك تحت تأثير الجانبية ، ويجب الانتهاء لعدم الضلط بين الصطلعين .

## الغصسل السسايع

## أعاجيب السيكم

في كل مرة تنظر فيها الى ساعة مشعة ، فأنت تشاهد احدى أعجب العمليات في الطبيعة • فالتوهج الحادث ينتج عن صدورة من النشاط الاشعاعي تعرف بانحلال ألفا «alphadecay ، ومنذ اكتشافه في نهاية القرن التاسع عشر ، كان من الواضح أن انحلال ألفا هو أحد الظواهر العجيبة •

وفي نيوزيلندا كان ايرنست رذرفورد Ernst Rutherford من أجروا تجارب على « اشعاع » ألغا ، كما كان يسمى ، وأعطاء هذا الاسم عام ١٨٩٨ • وبحلول ١٩٠٧ ، كان رذرفورد قد استنتج أن جسيمات ألفا هي في الواقع ذرة الهيليوم وقد نزعت عنها الالكترونين المكونين لفلافها • هذه الذرة المنزوع عنها الكتروناتها سميت فيما بعد بالنواة ، ونحن نعلم الآن أن جسيمات ألفا مكونة من بروتونين ونيوترونين ، ولكن تركيب الذرة لم يعرف آنذاك الا بعد عدة أعوام ، حين استخدم رذرفورد جسيمات ألفا كمقذوفات •

في هذه التجارب سلط رذرفورد وابلا من جسيمات ألفا على غلالت رقيقة من الذهب وقد اخترقت الغالبية من هذه الجسيمات الغلالة مثل « طلقة نارية تخترق قطعة من القماش » على حد تشبيهه ، بينما انحرف عدد قليل للغاية عن مساره ، وبزاوية كبيرة ، كما لو كانت الطلقة قد ارتطمت بشيء صلد ، وعلل رذرفورد ذلك بأن كتلة الذرة مركزة في نواة لها ، واقترح أن تكون الذرة عبارة عن الكترونات خفيفة للغاية تطوف خصول تلك النواة على شكل سحابة مخلخلة ، وتشسابهت الذرة بنلك من عدة نواح مع النظام الشمسي ، والذي فيه تطوف أجرام خفيفة نسبيا حول جرم مركز به أكثر كتلة النظام ، ألا وهو الشمس ،

وأطلق على نموذج رذرفورد لذلك والنموذج الكوكبى و وبدلا من الجاذبية ، فان جسيمات الذرة مترابطة بفعل القوى الكهربية ، فكل الكترون يحمل شهدنة سالبه مقدارها الوحدة ، بينما تحمل النواة الشحنة الموجبة الكاملة ، والتي تساوى مجموع ما تحمله الالكترونات واذا كان هذا التصور صحيحا ، فان جسيمات ألفا التي تصطلم بالنواة هي فقط التي تعانى من الانحراف المذكور .

ولكن رذرفورد ووجه بشىء مستغرب ، فاذا كانت جسيمات ألفا هى شظايا انبعثت من نواة يورانيوم مثلا ، فلابد من وجود آلية تدفعها لمغادرة النواة الأم ، وبمجرد أن تغادر النواة موجبة الشحنة ، فانها ، وهى أيضا موجبة الشحنة ، ستتنافر معها · فكيف ترابطت الشحنات الموجبة داخل النواة ، ولماذا لا تستعليم جسيمات ألفا الدخول مرة أخرى للنواة ، طالما أنها كانت موجودة بها ، واستطاعت الخروج منها ؟

وفى العشرينيات قام الفيزياليمون بتطوير الفكرة بأن الشحنات الموجبة في الذرة مترابطة بقوة أطلق عليها « القوة النووية القوية strong nuclear force » ، تتغلب ، عندما تعمل على مسافات ضئيلة ، على قوة التنافر الكهربية ، والتي سميت ، القوة النووية الضعيفة weak nuclear force » ماتان القوتان : التي تعمل على المسافات الكبيرة ، ولكنها الأضعف ، مع القوية ، تخلقان شيئا أشبه بالحاجز غير المرثى حول النواة • فجسيمات أنفا بداخل النواة تكون محجوزة بداخلها , بواسطة الحاجز ، بينما لا تستطيع جسيمات منها في الخارج اختراق الحاجز • والمسألة أشبه بكرة في أخدود لبركان خامد ، يمكن لها أن تقفز منه للخارج اذا أوتيت طاقة كافية ، وما أن تفعل حتى تتدحرج بعيدا ، ولكن كرة بالوادى يتحتم عليها أن تصعد الجبل قبل أن تسقط في الأخدود • ولكن هذا لم يحل لغز عودة الجسيمات المنبعثة من النواة من العودة لها ثانيا • ولم تفعل الحسابات المتعلقة بهذا الحاجز المفترض الا تعميق الغرابة ، فقد اتضح أن الجسيمات المشعة ليست لديها الطاقة التي تمكنها من عبوره ، كما بينت التجارب أن جسيمات بضعف تلك الطاقة غير قادرة على عبوره من الخارج ٠ لقد بدا الأمر كما لو كانت جسيمات ألفا قد حفرت بطريقة ما « نفقا » في الحاجز •

نعم ، ان شيئا غريبا يجرى ! • هذا الشيء الغريب \_ التأثير النفقي tunnel effect \_ قد قام بشرحه الفيزيقي الروسي المولد جورج جاموف George Gamow عام ١٩٢٨ ، معتمدا في ذلك على نظرية ميكانيكا الكم الحديثة ، والتي قامت أساسا لتفسير الغرائب المتعلقة بالعالم الذرى •

#### النفق الكمي

حين وضع رذر فورد تصوره « الكوكبى » عن النواة ، لم يكن يعلم كيف تستقر الالكترونات فى مداراتها حول الأنوية · فهناك أمر غريب مرتبط باستقرار هذا النظام ، حيث ان قوانين الميكانيكا الكلاسيكية تنص على

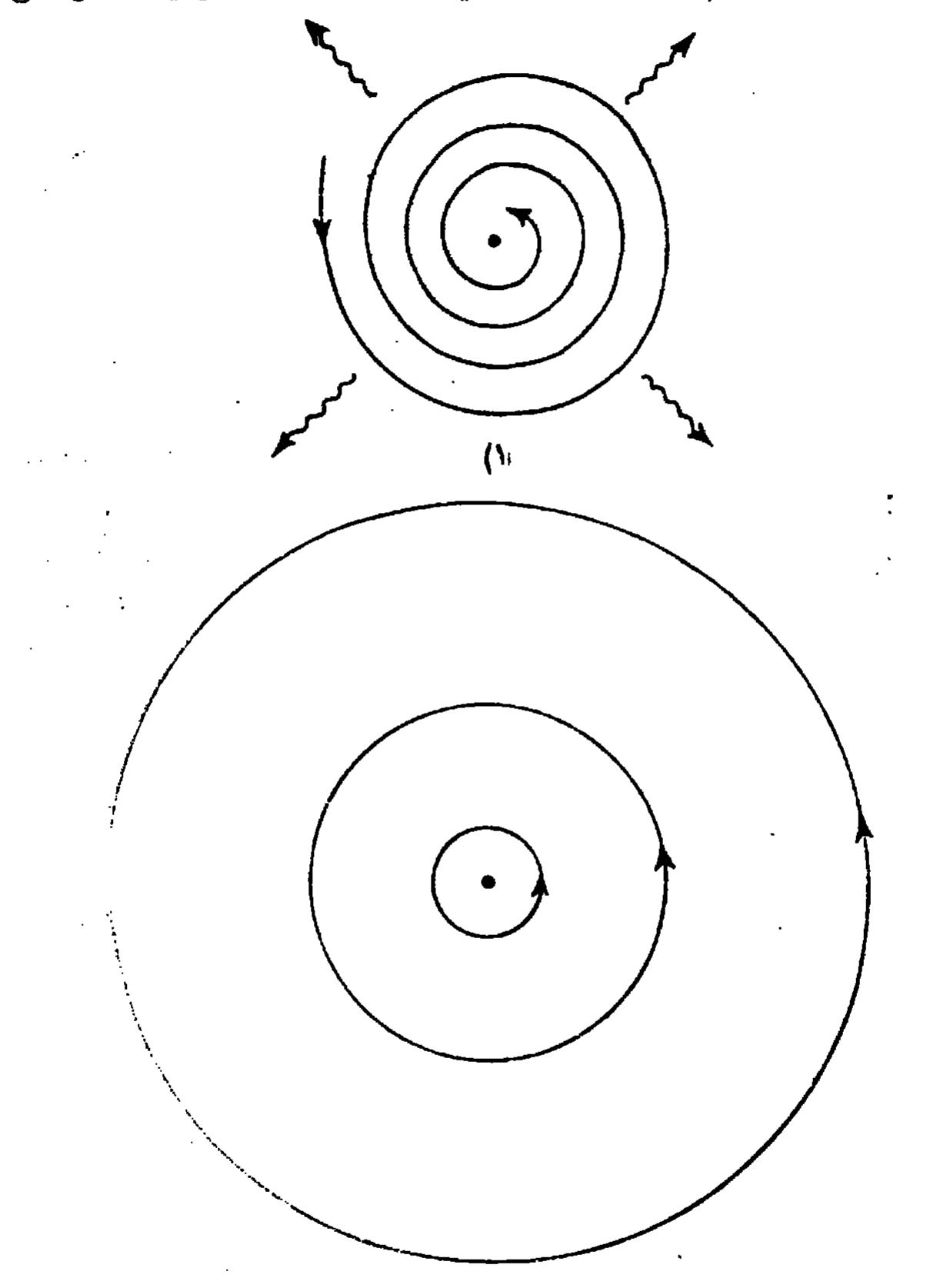

الشكل ( ٣٢ ـ ١ ): طبقا للفيزياء التقليدية ، يجب على الالكترون الدوار حول النواة ان يشع موجات كهرومغناطيسية على الدوام ، فتقل طاقته ليتخذ مسارا لولبيا فيسقط في النواة ٠

(ب) اقترح بوهر أن الالكترون مقيد في مسارات محددة (مقادية كمية)، ويمكن للالكترون أن بقفر من مسار لآخر عند امتصاص أو بث موجات كهرومغناطيسية بالقدر اللازم من الطاقة •

أنه يجب على الالسكترون في حسالة دورانه أن يصسدر اشسعاعات كهرومغناطيسية ، مما يفقده طاقته ، فيدور في مسار حلزوني تجاه النواة الى أن يسقط فيها • بمعنى آخر ، فانه طبقا للفيزيقا الكلاسيكية فان مآل الذرة للانهيار • أما ما يحدث بالفعل فأمر مخالف تماما ، فالإلكترونات تحتل مستويات محددة من الطاقة ، تقابل مسارات على مسافات محددة من النواة (الشكل ٣٢) • ويمكن بالطبع أن تشع موجات كهرومغناطيسية من الذرة ، ولكن ذلك يحدث في دفقات فجائية ، وحين يتم ذلك يطفر الإلكترون من مدار لآخر أدنى منه •

وكان وجود مستويات معينة للطاقة لغزا محيرا ٠ من أين أتت ؟ وما الذي يبقى الالكترونات بها ؟ وفي ١٩١٢ تولى هذه القضية نيلز بوهر بعد زيارته لرذرفورد ، الذي كان يعمل وقتها في جامعة مانشستر وببصيرة نافذة وضع بوهر صيغة رياضية تعطى بدقة بالغة مستويات الطاقة لأبسط الذرات ، الهيدروجين ، وكم الطاقة الممتصة للالكترون أو المنبعثة منه عند التنقل بينها علوا أو انخفاضا • ولاقت الصياغة ترحيبا حارا ، ولكن لم يكن أحد يعلم لماذا تكون هذه المعادلة على هذه الصورة بالذات •

والخصيصة الميزة لمعادلة بوهر هى وجود ثابت بلانك ، والذى قدمه فى مطلع القرن الفيزيائى الألمانى ماكس بلانك لكى يفسر طبيعة الاشعاع الحرراى • كما استخدم ثابت بلانك أيضا بواسطة آينشتين عام ١٩٠٥ لشرح الظاهرة الكهروضوئية ، وهى ظاهرة سريان الكهرباء فى بعض المواد عند سقوط الضوء عليها • وقد بينت أعمال بلانك وآينشتين أن الحرارة والضوء ( وكافة صور الاشعاع الكهرومغناطيسى ) لا يمكن وصفها ببساطة عن طريق صورتها الموجية ، ولكنها يمكن ، فى بعض المواقف ، أن تتصرف كسيال من جسيمات أطلق عليها اسم « الفوتونات المواقف ، أن تتصرف كسيال من جسيمات أطلق عليها اسم « الفوتونات في طول موجى معين • فالفوتون أشبه بحزمة من الطاقة ، سميت « الكم » ذى طول موجى معين • فالفوتون أشبه بحزمة من الطاقة ، سميت « الكم » ( الجمع : كمات ، أو الكوانتا ) عليه الحسرارى والتركيب الذرى • فمستويسات الطاقة المسموح للالكترونات أن تحتلها تعتمد ، مشل طاقة فمستويسات الطاقة المسموح للالكترونات أن تحتلها تعتمد ، مشل طاقة الفيتونات ، على ثابت بلانك •

ولكن ظل اللغز حول سبب اتخاذ مستويات طاقة الالكترونات هذه الصفة الكمية وكانت بداية الحل على يد طالب فرنسى يسمى لويس دى بروجلي ( يسمى في كثير من الكتابات دى بروجلي )Louis de Broglie

عام ١٩٢٤، والذي واتنه فكرة جريئة: لو كانت موجات الضوء تتصرف أحيانا كالجسيمات ، فربما كان الالكترون ، والذي ينظر اليه عادة كجسيم من جسيمات المادة ، يتصرف أحيانا كالموجات ؟ وتطويرا لفكرته صاغ دى بروليي معادلة بسيطة بين فيها علاقة الطول الموجى لمثل هذه الجسيمات بكمية حركتها ، وكمية الحركة هي حاصل ضرب الكتلة في السرعة ، وبين دى بروليي أن علاقة كمية الحركة بالطول الموجى يتضمن بدوره ، ثابت بلانك ،

وعلى الرغم من أن دى بروليى لم يضع نظرية متكاملة عن الموجات المادية ( اذ يرجع الفضل في ذلك للفيزيائي النمساوى شرويدنجر ) ، فان فكرته قدمت التصور الملائم لشغل الالكترون مستويات طاقة محدة حول النواة · فاذا ما تصرف بصورة ما الالكترون كموجة ، فانه لكى ، تتفق » الموجة مع المدار فان قطر المدار يجب أن يكون عددا صحيحا من الطول الموجي ، بحيث انه حين تلتف الموجة حول المدار تقفل تماما · وعلى ذلك فلن يتاح ذلك الا لمدارات محددة ، والتي تمثل مستويات الطاقة المسموح بها ·

وقد قدم شرویدنجر تفاصیل هذا التوافق فی معادلة تصف تصرف الالکترون بالقرب من النواة و وبحل معادلة شرویدنجر و ظهرت مرة أخرى معادلة بوهر الخاصة بمستویات الطاقة لذرة الهیدروجین و کان هذا هو النصر المؤزر للفیزیاء و فی السنوات التالیة و طبقت النظریة الجدیدة و السماة بالمیکانیکا الکمیة و بنجاح علی عدة مسائل تتضمن الالکترونات و وتمشل معادلة شرویدنجر الآن أساسا للفیزیاء المتعلقة بالذرات والجزیئات والجوامد والکیمیاء الفیزیائیة ولکن هذا النجاح الساحق لم یکن بلا ثمن و فکما کان شرویدنجر نفسه واعیا و کان ذلك علی حساب التخلی عن قوانین نیوتن التی حازت التبجیل علی مدی قرون و وابدالها بالمعادلة الجدیدة لموجات المادة و

واذا كان الالكترون يتصرف كالموجات ، فمن المعقول أن نتوقع أن تتصرف بنفس الطريقة كافة الجسيمات الأخرى ، وهو ما أكدته التجارب بالفعل • وما أن استقرت الصفة الموجية للجسيمات دون الذرية ، حتى أصبح من الواضح أن أشياء غريبة يمكن أن تحدث على مستوى الذرات والأنوية • افترض مثلا أن شعاعا من الالكترونات قابل قوة مجال تمثل حاجزا كهربيا ، فاذا كانت قوة تنافر فمن الطبيعي أن نتوقع أن تنحرف الالكترونات بعيدا • واذا كانت القوة تجاذبا ، نتوقع انحرافها تجاه القوة • أما بالنظر للصفة الموجية ، فهذا التوقع الساذج معرض للاستثناء ، فكما

أن لوح الزجاج يعكس بعضا من الأشعة ويمرر البعض الآخر (وهو ما يسبب صورة شاحبة لك على اللوح) ، فإن المجال المتجاذب سيعكس دائما قدرا من الالكترونات ، قلة من الكشرة من الالكترونات ، قلة من الكشرة الغالبة ، سوف ترتد عن منطقة الجذب ، بالضبط كما لو أن كرة الجولف اندفعت تجاه الحفرة ، وعند حافتها غيرت رأيها ، فارتدت متباعدة عنها .

وبتقبل هذا التصرف الشاذ ، ليس من الصعب تبرير كيفية حدوث ظاهرة النفق المذكورة سابقا لجسيمات ألفا ، فكما أن الالكترون له خواص موجية ، فنفس الشيء لتلك الجسيمات ، وعلينا أن نتصور هذه الجسيمات محتواة داخل النواة بقوة الحجز ، كما تحجز موجات الضوء داخل صندوق مبطن بالمرايا ،

وحين يعكس الضوء بمرآة ، فان جزءا منه يخترق مادتها ، فيمتص داخله ، أما اذا كانت المرآة مصنوعة من مادة رقيقة السمك ، فان قدرا من الموجات يمكن أن يخترقها ويعبر للجانب الخلفي منها ، منهك القوة ، وما أن يعبر المرآة حتى يستميد خواصه كضوء طبيعي ، ونفس هذه الظاهرة النفقية ظاهرة مألوفة مع كافة الموجات ، فهي تحدث مشلا مع الموجات الصوتية ، وفي حالة جسيمات ألفا فهي تسبب « تسربا ، ضئيلا من موجاتها عبر حاجز النواة الى الخارج ، وكما سنرى ، يتضمن ذلك أن هناك احتمالا ضئيلا ، ولكنه ليس منعدما ، لجسيمات ألفا أن تشق نفقا عبر الحاجز وتفر من النواة ، فاذا ما أعطيت وقتا كافيا ، فان هذا سيحدث وقتا ما ،

ولكن ماذا عن لغز عدم عودتها مرة أخرى للنواة ؟ يكمن الرد في عبارة: « اذا ما أعطيت وقتا كافيا » • فدرجة اختراق جسيمات الفا للنواة ضئيلة للغاية ، وقد يستغرق الأمر بلايين السنين لحدوث حالة من ذلك • وأما ملاحظتنا لذلك بالنسبة لليرورانيوم فلأن جرزا ضئيلا منه مكتظ بالأنوية ( لكونه من العناصر الثقيلة للترجم ) ، تتصارع فيها جسيمات ألفا من أجل الفرار • والطريقة التي تعمل بها الاحتمالات هي أنه اذا كان الاحتمال هو بليون الى واحد ، فان الأمر يستغرق لجسيم واحد بليون سنة ، وسنة واحدة لجسيم من بليون جسيم • فاذا راقبت ألف بليون من أنوية اليورانيوم لمدة سنة ، فان لك أن تتوقع ألف حالة من اشعاع ألفا خلالها • وهكذا • فاذا ما أردنا رؤية العملية المكسية فاما أن نمطر النواة ببلايين من تلك الجسيمات ثم نأمل ملاحظة حالة فاما أن نمطر النواة ببلايين من تلك الجسيمات ثم نأمل ملاحظة حالة اختراق واحدة ، أو نقيد جسيما خارجها وننتظر بليون سنة •

## عالم من عدم التأكد

وعلى غرابة التأثير النفقى ، فإن الأغرب منه أن نعلم أن له تطبيقات عملية ، مثلا فيما يسمى « الثنائى النفقى tunnel diode » ولعل أهمم تطبيق للخاصية الموجية للالكترونات هو ما يعرف باسم « التوصيل الفائق سبيل الالكترونات يواجه بعقبات عشموائية تسبب ما يعرف بالمقاومة الكهربية ، ولكن بعض المواد لها خاصية فقد هذه المقاومة تماما عند درجة حرارة تقترب من الصفر المطلق ، ومن ثم فان التيار يمكن أن يمر بها للأبد ، دون أى فقد في طاقته ،

والخصيصة الرئيسية في موضوع التوصيل الفائق هي الخاصية الموجية للالكترونات • فالالكترون له مجاله الكهرومغناطيسي الخاص به ، والذي يتسبب في تشبويه الهيكل الشبكي lattice للمادة المتضمن بها قليلا ، وتشويه الهيكل الشبكي لجسيمات مشحونة يتسبب بدوره في تشويه مجالها الكهرومغناطيسي ، فيؤثر بذلك على الالكترونات الأخرى • ونتيجة لذلك ، يوجد تفاعل ضعيف بين الالكترونات الحاملة اللتيار والهيكل الشبكي للبلورة • وعند درجات الحرارة العادية تطغى الاهتزازات الحادثة في البلورة نتيجة الحرارة على هذا التأثير الواهن ، ولكن عند درجات الحرارة المنخفضة تخمد تلك الاعتزازات ، ويظهر التبادل بين الالكترونات على المسرح • هذا التبادل يمكن الالكترونات من أن تتزاوج ، ويتسبب هذا التزاوج في تغيير جذري في خصائصها • أحد هذه التأثيرات هو السماح لأعداد كبيرة من أزواج الالكترونات بالتوافق الموجى ، منتجة موجات فاثقـة من الالكترونات • هـذه الموجة الفائقة ، تحت الظروف الملائمة ، يمكن أن تنتقل حرة عبر حلقة من موصل فائق • في موجة مستقرة في مستوى من الطاقة معين لا تتزحزح عنه (١) ، بالضبط كما تحتل الالكترونات مستويات معينة من الطاقة حول النواة • ويمثل الموصل الفائق في ذلك ، من وجهة نظر معينة ، نواة ذرة ، ولكن على المستوى المرثى • وكاغلب التأثيرات الكمية ، فقد استغلت هذه الظاهرة عمليا ، بالأخص في عمل مغناطيسات قوية لمسم الأجسسام البشرية وغير ذلك

وقد تم التعبير عن الخواص الموجية للالكترونات بأكثر من طريقة عملية • فالميكروسكوب الالكتروني مثلا ، يستخدم الالكترونات بدلا من الضوء ، ومن ثم يمكن أن يرى تفاصيل أدق • وتستخدم الموجات الالكترونية والنيوترونية في فحص المعادن بحثا عن أية عيوب بتكوينها المعدني •

كما يسلط شعاع من موجات النيوترونات على هدف ما ، بحيث يمكن ضبط ترددما بدقة لتتوافق مع تردد أنوية الهدف ، وبهذه الحيلة يمكن مثلا قياس درجة خرارة ريشة توربين نفاث بينما هو يعمل •

وأعجب ما في ظاهرة الازدواجية بين الخواص الجسيمية والموجية أنها ليست مقصورة على العالم الذرى ودون الذرى والأجسام المرئية من بشر وكواكب لها ، من حيث المبدأ ، موجاتها الكمية الخاصة بها ، تحددها معادلة دى بروليي الموجية والسبب في أننا لا نحس بها (كأن يتعرض شخص مثلا لتأثير النفق في كرسي يجلس عليه ، ليجد نفسه واقعا على الأرض ) موجود في صياغة المعادلة نفسها ، فالطول الموجي للموجات يتضاءل مع كمية الحركة ، ومعنى ذلك أنه كلما زادت الكتلة للجسم قل الطول الموجي وعلى ذلك فطول الموجة للالكترون في جهاز منزلى يبلغ جزءا من مليون من السنتيمتر ، بينما يبلغ لبكتيريا طولا أقل من قطر ذرة ، ولكرة ١٠ - ٢٢ من السنتيمتر ، كل جسم من هذه الأجسام من قد الموجئة ، يمكن أن يشق نفقا في حاجز ذي سيسمك متناسب مع طول موجته ، مما يجعل فكرة استغلال ذلك للأجسام المرثية ضربا من الفكاهة ،

على أن الفكرة في حد ذاتها ، من وجود موجات مادية حتى على المستوى المرثى ، مهما كان قصر طولها ، تثير جدلا خطيرا انخرط فيه العلماء لعدة عقود . ويوجع ذلك للسؤال المبدئي ، ما كنه الموجات الكمية بالضبط ؟

ذلك أنه من الصعب تصور شىء فى الطبيعة له خواص مادية وخواص موبعية فى نفس الوقت وقد كان اكتشاف ازدواجية طبية الضوء والالكترونات مبعث حيرة بالغة فى البداية وحين بدأ العلماء يتحدثون عن ازدواجية الجسيم للوجة لم يقصدوا أن الشىء له الخاصيتان معا ، بل انه يمكن أن يظهر هذه الخاصية أو تلك ، بحسب الظروف •

وقد مد بوهر فكرة ازدواجية الجسيم ــ الموجة لمبدأ عرف باسم، التكاملية complementarity »، ويقصد به أن الظواهر التي تبدو متعارضة في الطبيعة هي في الواقع متكاملة ، وعلى ذلك فيمكن النظر للخاصيتين الموجية والجسيمية اللالكترون على أنهما متكاملتان ، كوجهي العملة ، فالالكترون يمكنه أن يتصرف كجسيم ، أو كموجة ، ولكن ليس أبدا بالصورتين ، كما أنه لا يمكنك الحصول على وجهى العملة معا ،

ومن المهم للغاية مقاومة اغراء النظر لموجة الالكترون كاهتزاز في وسيط مادى ، كالموجات الصوتية مثلا · والتفسير الصحيح ، وهو الذي

افترحه بوهر في العشرينيات ، هو أن هذه الموجات هي مقياس للانجتمالات و فنحن نتحدث عن موجة الالكترون بالضبط كنا نتكلم عن مؤجة النجريمة و فقولك ان ضاحية من مدينة أصيبت بموجة جرائم ، يعنى أن احتمال التعرض للجريمة في تلك الضاحية أكبر منه في بقية المدينة و وبالمثل . فأن أشد موضع لموجة الالكترون تعنى أكثر الأماكن احتمالا لتواجده ، دون استبعاد احتمال وجوده في مكان آخر .

وحقيقة أن موجات الالكترون هي موجات احتمالية تمثل عنصرا حيويا في ميكانيكا الكم وفي الطبيعة الكمية للحقيقة ويعنى ذلك أننا ليس بامكانسا الجزم بما يمكن للالكترون أن يفعله وققط حسساب الاحتمالات المكنة هو كل ما بمقدورنا وهذا القصور الجوهري يمثل نهاية الحتمية في الطبيعة وفهي تعنى أن الكترونين في موقفين متماثلين يمكن أن يتصرفا بطريقتين مختلفتين وهذا يعنى وجود عدم يقين كامن في العالم الكمي وهذا الواقع معبر عنه في مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج والذي يعنى أن الكميسات رهن الملاحظة تتعرض لقدر من التغيرات والذي يعنى أن الكميسات رهن الملاحظة تتعرض لقدر من التغيرات في خاصية اللاحتمية في العالم الكمي صدمة أدت به للوقوف في وجه الفكرة بصرامة ومقوما القائلين بها بمقولته الشهيرة وان الله لا يقذف بالنرد و وقضي أغلب البقية من عمره يحاول عبثا البحث عن الساعة النضبطة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمنطة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمنطة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمنطة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمناحة المناحة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمناحة التي تصورها مخفية تحت المظهر العشوائي للميكانيكا الكمية والمناحة التي تصورها مخفية تحت المناهة التي تصورها مخفية تحت المناهة التي الميكانيكا الكمية والمناحة التي تصورها مخفية تحت المناهة التي تصورها مخفية تحت المناحة المناحة التي تصورها مخفية تحت المناحة المناحة

ويرى بوهر في السؤال عن ماهية الالكترون من حيث كونه جسيما أم موجة تساؤلا بلا معنى · فلكى يلاحظ المرء الالكترون ، عليه أن يقوم ببعض القياسات ، وذلك عن طريق اجراء تجربة ما (قذف العملة ) · والتجارب المصممة للكشف عن الموجات تقيس دائما الخواص الموجية للألكترون ، بينما تلك المصممة للكشف عن الجسيمات تقيس الخواص المادية · فليس من تجربة على الاطلاق تقيس المزيج بين نواعي الخواص •

وتقسدم التجربة الشسهيرة التي أجسراها في انجلترا لأول مرة توماس يونج Thomas Young في مطلع القرن الثامن عشر مثالا كلاسيكيا فهو قد أجرى تجارب على الضوء ، والكن تجربة مقابلة لها أجريت بعد ذلك على الالكترونات (٢) ، وفي التجربة الأصلية أضاء مصدر ضوئي حائلا ذا ثقبين ضسيقين ، ثم استقبلت الصسور المتولدة على شاشسة خلفية (الشكل ٣٣) ، وقد تتوقع أن الصورة المستقبلة هي بقعتان متداخلتان من الضوء ، ولكنها في الواقع متكونة من شرائط متعاقبة تتراوح بين الظلمة والاضاءة ، تعرف باسم حزوز التداخل interference fringes .

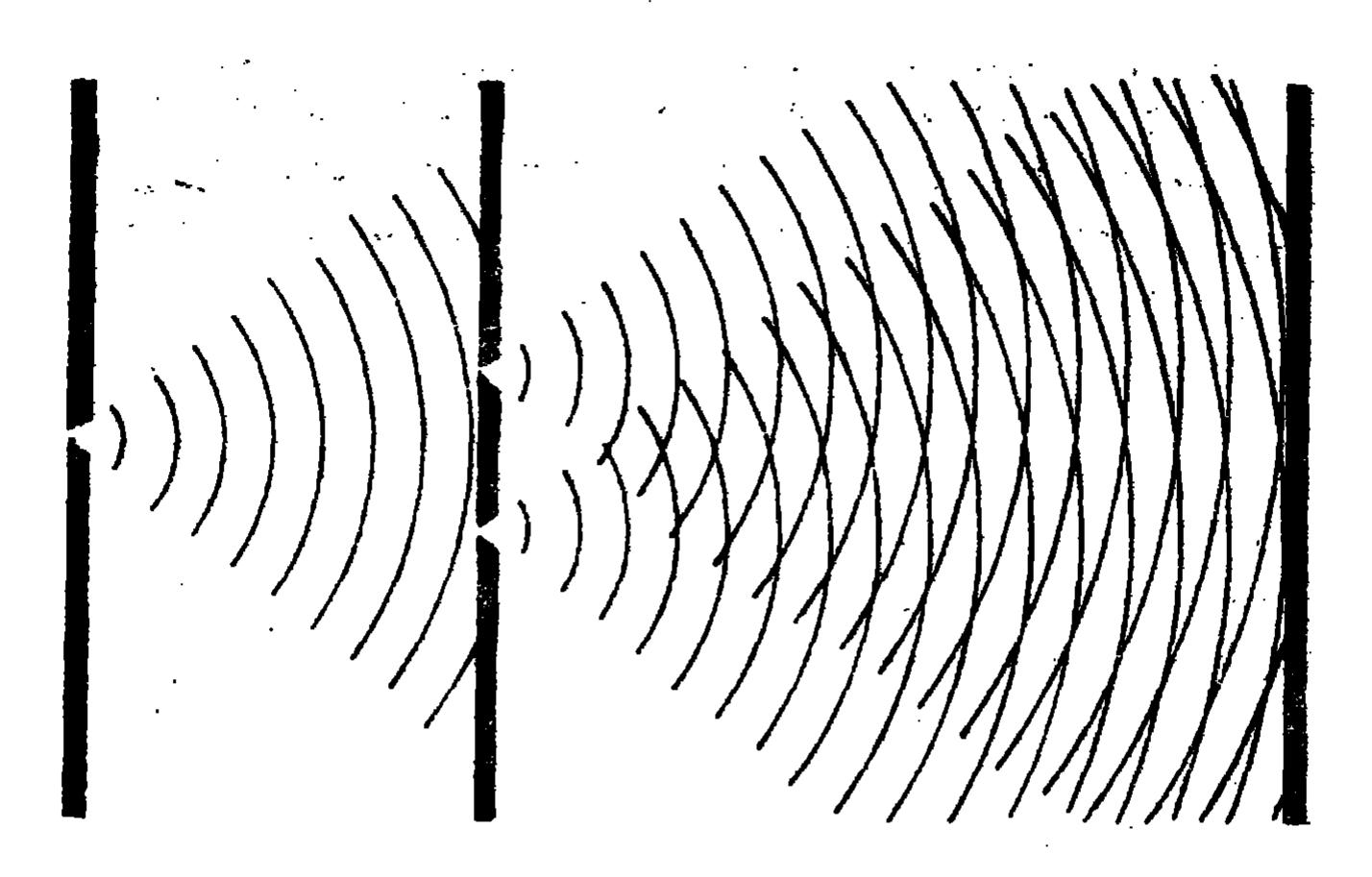

( الشكل ٣٣ ) : تجربة يونج • الضوء القادم من مصدر ( ثقب الشاشة الأولى ) يمرر خلال ثقبين متجاورين ( الشاشة الثانية ) ، ويستقبلان على الشاشة الثالثة ، وتبين الصورة المستقبلة شرائط من الضوء والظلام متعاقبة ، تسمى « حزوز التداخل » •

وظهور حزوز التداخل في تجربة يونج هو دليل دامغ على الخاصية الموجية للضوء ، حيث ان الموجات اذ تتدخل فانها تقوى بعضها البعض في مناطق ( مناطق الاضاءة ) ، وفي مناطق أخرى تتلاشى فيما بينها ( مناطق الاظلام ) ، ومن البديهي أنه بتغطية أحد الثقبين فان ظاهرة التداخل تختفي .

والأمر المستغرب هو حين نتصور الضوء مكونا من جسيمات ، هي الفوتونات ، فعند اضعاف الشعاع الضوئي للرجة مرور فوتون بعد الآخر من المجموعة ، وتسبجيل الأثر التراكبي لوصول آحاد الفوتونات واحدا وراء الآخر لمدة طويلة ، وفي التجربة المقابلة تقذف آحاد الالكترونات خلال النظام ذي الشقين ، وتستقبل الالكترونات على شاشة وامضة كشاشة التلفاز ، ويتكون الشكل النهائي من الومضات المتتالية المعبرة عن وصول الالكترونات واحدا وراء الآخر ،

تذكر أننا بسبب عدم اليقين لا نستطيع أن نتكهن بمكان سقوط الفوتون أو الالكترون بالضبط ، ولكن متوسطات التأثير المتراكم من , القدف المتنالى للنرد الكمى ، سيجعل النمط النهائي يتخذ شكلا معينا .

والآكنر من ذلك ، فهذا النمط هو نفسه سلسلة الأشرطة الحاصلة من تسليط الشعاع القوى دفعة واحدة • واللغز هو أن كل جسيم على حدة ، فوتونا كان أو الكترونا ، لن يعبر الا من ثقب واحد ، ويتصرف كجسيم حين يصل موضعه ، مصطدما بالشاشة في مكان واحد • فكيف تعرف الجسيمات في مجموعها بوجود الشق الآخر ، فتكيف أفرادها نفسها لاحداث نمط التداخل ؟ هل يمكن القول بأن شيئا ما قد عبر الشقين معا كموجة ، ثم استعاد الخاصية الجسيمية عند تحديد موضعه على الشاشة ؟ كموجة ، ثم ملفت للنظر ، حيث ان هنذا الشيء يجب أن يكون عالما يتقصدنا • وكيف يعلم كل فرد من هذه الجسيمات بما سيتصرفه زملاؤه حتى يضع نفسه في الوضع الملائم له من الشكل النهائي ؟ ان هذا لدليل حتى يضع نفسه في الوضع الملائم له من الشكل النهائي ؟ ان هذا لدليل قاطع على الطبيعة الهيولية للنظم الكمية ، والتي فيها تتشكل تصرفات الأشياء في أنماط ليس لها تبرير طبقا للمنطق الحتمى لنيوتن •

وقد عبر بوهر عن هذا الموقف بوضوح • تخيل أننا أردنا الكشف عن الخاصية الجسيمية للفوتونات عن طريق حصر أماكنها بحيث يمكننا تحديد أي من الثقبين قد عبره كل فوتون • عندئذ ، فانه من نتيجة هذا التدقيق في الفحص أن يشوش على النمط التداخل الذي يميز الخاصية الموجية • وعلى ذلك ، فلو أننا أجلسنا مراقبا عند كل ثقب يسجل مرور كل فوتون خلاله ، فان أثر هذه الملاحظات هو ادخال قدر اضافي من عدم اليقين ( تطبيقا لمبدأ عدم اليقين ) في تصرف الجسيمات • وان القدر من عدم اليقين هو بالضبط ما يكفي لتلطيخ النمط الداخلي ، تاركا بقعتين من الضوء كما نتوقع للجسيمات أن تفعل وهي تعبر الشقين ، حيث لا تداخل • وعلى ذلك ، فانه لاظهار الخاصية الجسيمية تشوه الخاصية الموجية ، علينا اذن أن نتعامل مع نوعين متمايزين من المسساهدات ، مشاهدات متعلقة بالخواص الجسيمية والأخرى متعلقة بالخواص الموجية. ان نتائج التجربة اذن تعتمد على مشمول العملية التجريبية بأكملها ، الأجهزة مع الفوتونات ( أو الالكترونات ) · وليس فقط طبيعة الضوء ذاتها • وإذا كان ذلك يشد عن منطقنا الفطرى ، فلنتذكر أن منطقنا الفطرى مؤسس على التعامل مع أشياء أكبر كثيرا من الفوتونات والالكترونات ، وليس من سبب وجيه يجعله مرشدنا للعالم الذرى ٠

## خلسق الحقيقسة:

واذا كان ما عرضناه للآن ليس مدعاة للبلبلة بقدر كاف ، فاليك المزيد مما توصل اليه جون هويلر John Wheeler من جامعة تكساس في الوستن ، فقد بين أن الطبيعة الهيولية تمتد ليس فقط خلال المكان بل

وأيضا خلال الزمن وقد بين هويلر كيف أن القرار بالنسبة لنتيجة التجربة في اظهار أى من الخصيصتين يؤجل الى ما بعد عبور الثقوب فمن المكن أن « تنظر للوراء » من موضع الصورة على الشاشة لتعلم من أى ثقب عبر جسيم ما ، أو قد تقرر ألا تنظر ، مبقيا على نمط التداخل يتشكل على سجيته وقرار مجرى التجربة حول أن ينظر أو لا ينظر للخلف لحظة وصول الجسيمات للشاشة ، يحدد اذا ما كان الضوء قد تصرف كجسيمات أو كموجات في لحظة سابقة ، عندما عبر الثقبين عند الحائل الأول .

وقد أطلسق هويلر على ذلك تجسربة « الاختيسار المؤجسل delayed choice » وقد أجرى كارول ألاى Caroll Alley من جامعة ماريلاند تجربة مبنية على هذه الفكرة ، أكدت وجهة النظر هذه تماما • وكان الجهاز المستخدم يتضمن نظاما من أشعة الليزر ، ورغم أن التأجيل في تجربة كهذه لم تزد فترته عن جزء من بليون من الثانية ، الا أن مبدأ خطيرا قد تأكد كحقيقة واقعة ٠ وقد وسبع هويلر من الفكرة الى مثال متطرف ، حيث تقدم الطبيعة نوعا من نظام ذي شقين على المستوى الفلكي • قد قدمنا في الفصل السادس أن جاذبية المجرات أو الثقوب السوداء أو حتى الأوتار الفلكية قد تحنى الضموء على شمكل عدسمة ٠ وقد يتخيل المرء مصـــدرا للضــوء على البعد السحيق ، يشبه نجم ( كوازار ) مشللا ، يبعث بالفوتونات لتجمع في البورة على الأرض ( الشكل ٣٤ ) • ومسارا الضبوء يلعبان دور نظام الشبقين ، حيث ان الشيعاعين يمكن أن يتجمعا على شكل حزوز تداخل • فاذا ما استنهض مبدأ الاختيار المؤجل ، فان قرار مجرى التجربة للكشيف عن أى من الخاصيتين الجسيمية أو الموجية لضوء الكوازار يؤثر على طبيعة ذلك الضوء ، ليس فقط لجزء من بليون من الثانية من الماضي ، بل لعدة بلايين من السنوات مضت ! وبعبارة أخرى ، فإن الطبيعة الكمية للحقيقة تتضمن تأثيرات غير محلية ، يمكنها من ناحية المبدأ أن ثنفذ الأغوار الكون وتمتد عبر دهور من الزمان •



الشكل (٣٤): جرم ذو كتلة كبيرة ، كمجرة او حتى ثقب اسود ، يمكن ان يلعب دور عدسة هائلة • فالضوء القادم من مصادر بعيدة يمكن ان ينحنى لانحناء الفضاء الحيط مللجرم بسبب الجاذبية • والاتر يماثل على نطاق اكبر انحناء الضوء بسبب الشمس ( الشكل ١٦ ) ، ويمكن ان يعطي اكثر من صورة لمصدر الضوء ، كمثل المتنا به نبيجة الاوتار الكونية ( الشكل ٢٩ ) •

على أنه يجب الانتباه الى أنه لا يمكن استغلال مبدأ الاختيار المؤجل لارسال معلومات الى الماضى • فليس لك مثلا أن تستخدم التجربة لكى تبث اشارة لمشاهد آخر عند مصدر الضوء ، أى عند عدة بلايين من السنوات في الماضى • ان أية محاولة لتمكين المشاهد الآخر من الرؤية في المستقبل ، من شأنها أن تشوه الحالة الكمية وتدمر ذات الاشارة التي يحاول المشاهد الأرضى بثها • ومع ذلك ، فتجربة الاختيار المؤجل تبين بصورة توضيحية أن العالم الكمي يملك طبيعة هيولية تخترق الزمن والفضاء ، فيبدو الأمر وكان الموجات المادية تعلم مسبقا أى من القرارين سوف يختاره مجرى التجربة •

ولعل أكثر ما في هذه الدراسات من اثارة للقلق هو أنه يبدو أن للمشاهد دورا جوهريا في بيان وجه الحقيقة على المستوى الكمى ولقد أزعج هذا كلا من العلماء والفلاسفة لوقت طويل وفي عصر ما قبل الكم للفيزياء ، كان كل امرىء يفترض أن العالم الخارجي له خصائص ثابتة ومحددة ، لا تختلف بمراقبتها من عدمه ، أو بكيفية تلك المراقبة وبالطبع قد تتداخل المراقبة في بيان الحقيقة ، حيث اننا لا نستطيع أن نراقب شيئا دون التداخل معه طبيعيا لدرجة ما ، ولكن المبدأ هو أن هذا أمر عرضي متعلق بدقة المشاهدة ، ويمكن العمل ، من حيث المبدأ على ازالة الخطأ الناتج بسبب ذلك الى أكبر قدر ممكن ، أو اجراء التجربة بصورة تأخذ في الحسبان معادلته تماما ولكن الفيزياء الكمية تقدم بصورة تأخذ في الحسبان معادلته تماما ولكن الفيزياء الكمية تقدم يشاهده بصورة لا تقبل الإنفصام و فتأثير عملية المشاهدة هي جزء يشاهده بصورة لا تقبل الإنفصام و فتأثير عملية المشاهدة هي جزء أمن الحقيقة التي يتم الكشف عنها ، ليس لنا أن نقلل من قدرها أو نعمل على معادلتها و

واذا ما كانت المشاهدة هي أمر جوهرى في طبيعة الحقيقة الكمية ، فان هذا يؤدى بنا الى التساؤل حول ما يجرى حقيقة عند مراقبة الكترون أو فوتون ولقد ذكرنا من قبل أن الطبيعة الموجية للأشياء المرثية هي بغير ذي وزن يذكر في الحياة العادية ، ولكن مع اجراء التجارب الكمية فانه يبدو أن الخصائص الموجية لأجهزة القياس ، بل والأفراد ، لا يمكن تجاهلها م

ويتضم دور المساهد فيما يعمرف باسم « مفارقة القياس ويتضمح دور المساهد فيما يعمرف باسم « the measurement paradox و تخيل جدلا أن الموجة الخاصة بالكترون. قد احتويناها في صندوق ، وبديهي أن الجسيم ذاته في موضع منه •

تخيل آننا شطرنا الصندوق شطرين ، وأقمنا حاجزا بينهما (الشكل ٣٥) • فطبقا لقواعد الكم ، فأن موجة الالكترون ما زالت موجودة في كلا الصنفين، عاكسة حقيقة أننا في بحثنا عن الالكترون فأنه يحنمل وجوده في أيهما • ولكن المنطق البديهي يفرض أنه لا يمكن أن يوجد الا في أي من النصفين تخيل الآن شخصا ما نظر بالفعل ، ورأى الالكترون في جزء ما ، من الواضح أن الموجة الاحتمالية يجب أن تختفي من النصف الآخر ، حيث علم الآن أنه خاو •

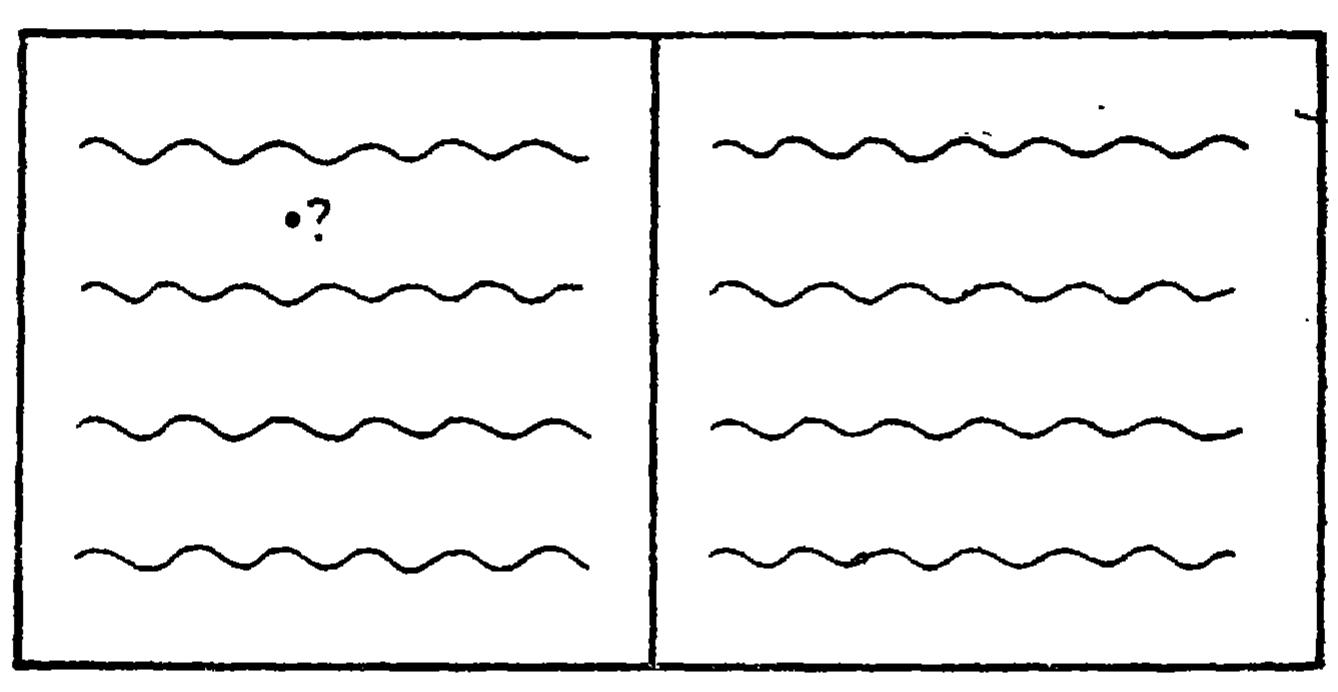

- الشكل (٣٥) : الكترون موجود في قسم من صندوق ، ثم وضع فاصل بين الجزئين ٠
- الموجة المصاحبة للالكترون منتشرة في الجزئين ، مما يعكس احتمال وجوده في أيهما ،
- بينما يدلنا المنطق البديهي أن الالكتررن ، يكون جسيما يجب أن يكون في أحد النصفين •

ان ما جرى بالنسبة للموجة ، وهو ما يطلق عليه غالبا ، انهيار المعادلة الموجية collapse of wave function يبدو أنه كان بسبب عملية المراقبة ، فاذا لم يقم بها أحد ، فلن تختفى أبدا ، وعلى ذلك ، فيبدو أن تصرف جسيم كالالكترون تعتمد على كونه تحت المراقبة أم لا ، هذا الأمر مزعج للغاية عند الفيزيائيين ، ولكن قد لا يكون بهذه الأهمية لدى العامة ، فمنذا الذي يهتم حقيقة بما يفعله الالكترون ونحن لا نراقبه ؟ ولكن المسالة تتجاوز الالكترونات ، لو أن الأشياء المرئية تمتلك خاصية موجية ، فان حياد الحقيقة لكافة الأشياء سوف تذهب أدراج رياح الكم .

ويشعر الكثير من الفيزيائيين بعدم الارتياح لفكرة وجود خواص موجية اللاشياء المرثية ، تلعب دورا في نتائج التجارب التي تجرى عليها والسبب هو امكانية تصور شكلين موجيين متداخلين ، بينما يمثل كل

منهما حالة مناقضة للحالة الأخرى · وأشهر مثال متخيل لذك عو ما يسمى « قطة شرويدنجر » · فقد تخيل شرويدنجر قطة محبوسة فى صندوق يحوى قارورة بها مادة السيانيد السامة ، ومطرقة فوقها ( الشكل ٣٦ ) ، ومادة مشعة ، تشع جسيم ألفا بعد فترة من الزمن ، وهو ما يمكن الكشف عنه بعداد جيجر · ولنتصور أن التجهيز بحيث ان جسيم ألفا حين اشعاعه يتسبب فى انزال المطرقة على القارورة فتكسرها ، مسببا وفاة القطة فى الحال ·



الشكل (٣٦) : تصوير لتجربة قطة شرويدنجر ، تبين حالة مفزعة لقطة حية وميتة في أن واحد ( تنويه لمحبى القطط ، هذه تجربة ذهنية ) .

لنا أن نتصور أنه بعد فترة من الزمن أصبح جسيم ألفا محتبسا جزئيا في النواة ، لم يؤذن له بعد بالتسلل عبر النفق ، وجزئيا قد تسلل بالفعل • وهو ما يمثل الاحتمال المتساوى للحالتين • والآن ، فان كل عناصر التجربة ، عداد جيجر ، والمطرقة ، والسم ، والقطة ، كلها تعامل كموجة كمية • للمرء اذن أن يتصبور وضعين • في الأول تم اشعاع الجسيم ، وسقطت المطرقة ، وماتت القطة • والوضع الآخر لم يحدث شيء من ذلك ، والقطة على قيد الحياة • وبما أن الموجة الكمية يجب أن تحتوى على كل الاحتمالات ، فان الوصف الكمي لمحتويات الصندوق بأكملها يجب أن يتكون من شكلين موجيين متداخلين ، الأول هو المعبر عن حياة القطة ، والثاني يعبر عن وفاتها • في هذه الحالة المختلطة ، الحالتين • هل معنى ذلك أنه بامكاننا أن نصمم تجربة نكشف بها عن الحالتين • هل معنى ذلك أنه بامكاننا أن نصمم تجربة نكشف بها عن هذه الحالة القلقة ، لقطة حية ـ ميتة ؟ كلا ! فحين يفتع المشاهد الصندوق

ليرى ما بداخله ، فانه سوف يرى احدى الحالتين · يبدو الأمر كما لو كانت الطبيعة تؤجل قرارها بشأن الحيوان المسكين الى أن يقرر أحدهم اختلاس النظر · ولكن هذا يثير السؤال البديهى : ما الذى يجرى حقيقة حين لا ينظر أحد ؟

ومن الواضع من تصور تطبيق الخواص الموجية على الأشياء المرئية، والحية منها ، أنها تنير قضايا عميقة حول طبيعة الحقيقة ، والعلاقة بين المشاهد والعالم الفيزيقى ، وقد وضع مثال القطة السابق عمدا ليصور بدرجة مبالغ فيها الطبيعة المتناقضة لأعاجيب العالم الكمى ، ولكن نفس الظاهرة تحدث كل مرة يشع فيها جسيم ألفا من نواة ، وتمارس دورها بلا كلل على المادة المشعة في عقارب ساعاتنا الضوئية ،

ولم يحدث اتفاق بين الفيزيائيين على حل معضلة قطة شرويدنجر فيذهب البعض الى أن ميكانيكا الكم تفسل عند مستوى المرئيات ، وينهب رأى آخر الى أن ميكانيكا الكم لا تقول لنا شيئا عن الأفراد ، من جسيمات أو قطط ، بل عن الأعداد الغفيرة منها على صورة احصائية ولكن ذلك يعتبر مراوغة عن اجابة السؤال حول ما يحدث للقطة بالفعل .

ولعل أكثر محاولات تفسير هذه الغرائب الكمية هو ما يسمى بنظرية الأكوان المتعددة many universes theory أو التواريخ البديلة many universes theory ففي موضيوع تجربة المقطة ، تقول النظيرية ان الكون قد انقسم لنوعين من الحقائق المتعايشة ، أو المتوازية ، لقطة حية وأخرى ميتة ، ورغم ان الأمر يبدو كالخيال العلمي ، فإن النظرية تتفق تماما مع ميكانيكا الكم ، لهما أنصيار عديدون ممن لهم وزن في علم الفيزياء ، ولسوف نلقى نظرة أكثر تفحصا لهذه النظرية عما قريب ،

وقد وضعت نظرية العوالم المتوازية كما رأينا التحل معضلة جوهرية متعلقة بطبيعة الحقيقة كما تبدو داخل العالم الذرى ودون الذرى وبسبب خاصية الازدواج الموجى ـ الجسيمى لكينونات مثل الالكترون ، فانه من المستحيل أن نضع لها بعض الخواص ، كأن تكون لها مسار محدد في الفضاء ، كما تعودناه بالنسبة للأشياء المرئية كمسار طلقات الرصاص أو مدارات الكواكب وعلى ذلك ، فانه اذا ما انتقل الكترون من الموضع (أ) الى الموضع (ب) ، فان مساره يكون مشوشا بمبدأ عدم اليقين الكمى كما صاغه هيزنبرج ، ان احدى صياغات المبدأ تقول انه من المستحيل أن نقيس الموضوع والسرعة معا لجسيم كمى ، أما الصياغة

الاعمق ، فتقول ان الجسيم ليس له بالفعل قيم محددة للموضع والسرعة في نفس الوقت ، فاذا ما أردت قياس الموضع بدقة ، فسيكون ذلك على حساب الدقة في السرعة ، والعكس بالعكس ، انه لتوجد مقايضة تفوق التصور بين القيمتين ، فيمكنك الوصول لدرجة دقة المعلومات كما تشاء ، ولكن على حساب الدقة في معلومة أخرى ،

وقد صادفنا مبدأ عدم اليقين عند حديثنا عن الهيولية الكمية ، والفراغ ، ومنشأ الزمن ، وهو نفس عدم اليقين الذي يؤثر في الطاقة وفي الزمن ، ويخبرنا كيف أن الجسيمات التقديرية تبزغ لنا من اللاشي، لتفنى على التو ، هذا القدر من عدم اليقين لا ينبع من قصور بشرى ، يل هو خصيصة كامنة في الطبيعة ، فمهما حاول المرء من تحر للدقة ، ومن تطوير لقوة الأجهزة ، فلن تقهر الغموض الكامن في عدم اليقين الكمى،

والمقايضة بين الدقة في الموضع ومثلها في السرعة هي مثال آخر للتكاملية الكمية في ممارستها لدورها • فقد اتضح أنها على علاقة وثيقة بتكاملية الجسيم – الموجة • فالموجة المصاحبة للالكترون هي بطبيعتها شيء منتشر ، ليس له موضع محدد ، رغم أنها تحوى شفرة عن المعلومة المتعلقة بالسرعة • وفي المقابل ، فالجسيم المصاحب للالكترون هو بطبيعته ، شيء يحتل موضعا محددا ، ولكن موجة تضاءلت الى نقطة لا تحمل معلومة عن سرعة الالكترون • ان لك قياس موضع الالكترون ، حينئذ لن تعرف ﴿ ولا هو ) كيف يتحرك • ولك أن تقيس السرعة للالكترون ، ولن يتاح قلك أو له تحديد مكانه •

## محنهة آينشتين

في بداية عصر نظرية ميكانيكا الكم ، انقسم العالم الغيزيائي بشأن نتائجها الشاذة معسكرين ، كان على رأس الأول نيلز بوهر ، وضم الذين تقبلوا تماما المضمون غير الحتمى للنظرية ، وأصروا عليه كخصيصة جوهرية للعالم الكمى • وكان على رأس المعسكر الثاني آينشتين ، العالم الذي لا ينكر قدره ، والذي أصر على أن النظرية تعتبر غير تامة طالما أنها تذهب لهذه المقولات غير المنطقية • وكما أسلفنا القول ، فقد كان آينشتين يأهل في أن يكون وراء عالم الكم العجيب حقيقة حتمية للأشياء والقوى يأهل في أن يكون وراء عالم الكم العجيب حقيقة حتمية للأشياء والقوى التي تتفاعل بالصورة التقليدية طبقا للأسباب والنتائج • وقد افترض أن هلامية نتائج التجارب هي نتيجة للقصور فيها ، معتقدا أن أجه: تنا ألبست مهيأة بطبيعتها للكشف عن التفاصيل الدقيقة للمتغيرات التي تكمن ألست مهيأة بطبيعتها للكشف عن التفاصيل الدقيقة للمتغيرات التي تكمن

وراء تلك المسالك الغريبة للجسيمات دون الذرية · أما بوهر فقد ذهب الى أنه ليس لهذه الهيولية سبب ما ، وأن ساعة نيوتن الكونية المنضبطة قد ولى زمانها · وبدلا من قواعد صارمة للأسباب والنتائج ، فان المادة تخضع لقوانين الصدفة · فلعبة الطبيعة أقرب للعبة الروليت ، منها للعبة البلياردو ·

وقد تركز أغلب الجدل حول الحقيقة الكمية على شكل « تجارب ذهنية thought experiment » ، كتلك التي عرضنا لها في قطة شرويدنجر • وقد دار الصراع بين آينستين وبوهر على هذه الصورة ، حيث يضع آينستين موقفا تخيليا يتوسم فيه أنه سيفحم بوهر ، ويقوم بوهر من ناحيته بتفنيد الموقف ، واستمرت اللعبة الى أن كف آينستين عن محاولته ، مركزا على محاولة بيان النقص في النظرية • ومعنى ذلك أن آينستين ربما يكون قد اعترف مكرها بما في النظرية الكمية من حقيقة ، ولكنه لا يرى فيها كل الحقيقة •

وانصب الجدل حول عدم اكتمال النظرية على مبدأ عدم اليقين وقد أراد آينستين أن يبين مثلا ، أن للالكترون موضعا محددا ، وسرعة محددة في نفس الوقت ، حتى ولو كانت أجهزتنا تشسوه من احدى المعلومتين عند قياس الأخرى وقد حاول تخيل طريقة يبين بها أن « عنصرا من الحقيقة » يمكن أن يلحق في نفس الوقت بالصفتين المتكاملتين وكانت أقوى محاولاته ، والتي صاغها مع زملائه ناثان روزن على معلومتي الموضوع والسرعة لجسيم باستخدام جسيم آخر و فحين يرتد الجسيم الثاني عن الأول الذي هو محل بحثنا ، فانه يحمل معه معلومات عن موضع وسرعة الجسيم الأول ، بالضبط كما تحمل كرة البلياردو المتدة معلومات عن سرعة واتجاه الكرة التي اصطدمت بها ، من القوانين المغتادة للتصادم و

لنفرض أن لدينا جسيمين (أ) و (ب) ، تصادما وتباعدا الى مسافة كبيرة والله الآن أن نقيس موضع أو سرعة الجسيم (ب) وفاذا قسمنا الكمية الأولى ، فسيعطينا ذلك دليلا على موضع (أ) ولكن بامكاننا أيضا أن نقرر قياس سرعة (ب) ، ونستنبط منها سرعة (أ) ورغم أن قياس موضع (ب) سوف يؤثر على قياس موضعه ، والعكس بالعكس ، فان عملية القياس التي تجرى على (ب) لن تؤثر على (أ) ، لما بينهما من تباعد ، وفي النهاية لن يمكن للقياس الذي يتم على (ب)

أن يؤثر على (أ) ، حين يبلغ التباعد بينهما مسافة سرعة الضوء ، وعو الحد الأقصى للسرعة كما تحدده النسبية · وعلى ذلك ، فأن القياس الذي يجرى على (ب) لن يؤثر على (أ) ·

ويبدو أن ذلك قد حسم المسألة · حيث انه بما أن المشاهد يمكنه قياس سرعة (ب) أو موضعه ، دستشفا من ذلك القيمة المقابلة ل (أ) · وبدون أى تأثير على هذا الأخير ، فانه بالتأكيد لابد أن ل « عنصرى الحقيقة معا » لحظة القياس · كما أنه يمكن تصور قياس موضع (أ) باستخدام القياس على (ب) ، وقياس سرعة (أ) عليه مباشرة ، فنكون قد حصلنا على القيمتين المضبوطتين معا في نفس الوقت · ومن ثم فقد ذهب آينشتين الى أنه من حيث المبدأ يمكن معرفة الموضع والسرعة لجسيم في نفس الوقت · وقد بدا له أن عدم اليقين لن يتحقق الا اذا تحقق بين الجسيمات الوقت · وقد بدا له أن عدم اليقين لن يتحقق الا اذا تحقق بين الجسيمات النظرية ، متحديا النظرية النسبية ·

ورغم أن بوهر قدم رده على هذا الجدل ، فأن المسألة ظلت في طي التجربة الذهنية إلى الستينيات و فقد مد جون بل John Bell في مختبر المركز الأوربي للأبحاث النووية CERN التجربة على زوج من الجسيمات إلى مدى من العمليات أوسع ، مستنبطا القواعد التي يجب أن تخضع لها الجسيمات لكي تتفق مع منطق آينشتين في تصوير الحقيقة ووجاد بل أن ذلك يقتضي تحديدا رياضيا أطلق عليه « متباينة بل Bell inequality » وأجريت ولأول مرة أصبح من المكن أن نختبر هذه الأفكار معمليا وأجريت التجارب للتحقق من صحة اللامساواة المذكورة ، وبالتالي انتصار رأى التجارب دقة على مر السنوات ، حتى بلغت أوجها على يد ألين أسبكت Allan Aspect على من جامعة باريس عام ١٩٨٢ ، والتي حسمت الموقف بخسارة آينشتين المركة ، فما معنى ذلك ؟

اذا ما استبعدنا التأثير الأسرع من سرعة الضوء ، فان ذلك يعنى أنه ما أن يؤثر جسيم فى آخر ، حتى يظل الاثنان مترابطين بصورة ما ، فيشكلان واقعا نظاما لا ينفصم ، ولخاصية « عدم المحلية » هذه مضامين خطيرة ، فلنا أن نتصور الكون شبكة مهولة من أجسام مترابطة ، كل رابطة تجمع بين أطرافها فى نظام كمى موحد ، وعلى الرغم من أن الكون \_ من الوجهة العملية \_ من التعقيد لدرجة عدم ملاحظة الترابط الخفى الا فى تجارب معينة كتلك التى أجراها أسبكت ، الا أنه توجد نكهة كمية قوية فى وصف الكون ،

وقد قضت تجربة أسبكت على آمال آينشتين في أن يكون وراء عدم اليقين الكمى قوى خفية تمارس نشاطها • فلابد أن نتقبل وجود عدم تحديد كامن لا يتخلص منه في الطبيعة • فالالكترون وغيره من الجسيمات الكمية ليست لها مواضع وسرعات محددة الا اذا أجريت تجربة فعلية لقياس أي من تلك القيم • فعملية القياس هي التي تجعل الهلامية تتحول الى نتائج محددة قاطعة • ان هذا المزيج من عدم اليقين مع انهيار الدالة الموجية هو ما يؤدي لمعضلة القطة • ولكنا الى الآن لم ننظر الا لصورة مسطة للغاية من اللغز • فما الذي يحدث حين نطبق ما تعلمناه منه على الكون في مجموعه ؟

ان مضمون خرافة القطة الحية والميتة تنتظر شخصا ما يختلس النظر في الصندوق حتى يتحدد مصيرها \_ يبدو سخيفا ، لأنه يفترض أن القطة نفسها تعلم ان كانت حية أم ميتة ، ألا تمثل هذه المعرفة جزءا من الملاحظة المؤدية لانهيار الدالة الموجية الى حالة محددة من الحالتين ؟ أليس من المؤكد أن الملاحظات الكمية لا يشترط أن تكون مقصورة على البشر حين ينظر اليها كمحدثة لحالة من حالات الحقيقة ؟ واذا كانت القطة صالحة للقيام بالمهمة ، فماذا عن النمل ؟ وعن البكتيريا ؟ أم تراه بامكاننا أن نتخلى كلية عن عنصر الحياة ، ونترك المهمة لحاسوب ، أو كاميرا ؟

وفيما يتعلق بالعالم الخارجي للصندوق ، فانه بامكاننا النظر الممختبر بأكمله كصندوق كبير ، فاذا ما نظر المراقب داخل الصندوق وحدد مصير القطة ، فان زميلا له بالحجرة المجاورة قد لا يعلم ذلك ، فهل الموجة الكمية للمختبر ككل تتلاشي لو أنه دخل من الباب وسأل عن حالة القطة ؟ من المؤكد أن هذا يؤدى بنا الى تسلسل لا نهاية له ، كل نظام كمي يمكن أن ينهار الى حالة محددة حين يشاهد من نظام خارج عنه ، ولكن النظام الأكبر يظل في حالة اللاتحديد حتى يراقب من نظام أكبر ، وهسكذا ،

وقد اقترحت أفكار عديدة للخروج من هذا المأزق وأحد هده الأفكار المثيرة للجدل الشديد هو ادخال عنصر الوعى فى الموضوع ، بافتراض أن التسلسل يقف عندما تدخل النتيجة عقلا مدركا ويدخل هذا عنصرا شخصيا على العالم ، حيث انه يجبرنا على تصور أن العالم المخارجي لا يوجد فى صورة محددة حتى نراقبه ، ويبدو ذلك وكأننا لا نراقب العالم المخارجي ، بل نصنعه ٠

والكثير من العلماء مقتنع بتجاهل هذا التسلسل اللانهائي ، على اساس أنه مهما كان كبر مختبرهم ، فما يزال هناك الكون بأسره كعالم خارجه يمكن أن يسبب انهيار محتويات المختبر الى حقيقة مؤكدة ، ولكن الفلكيين ليس لديهم هذا الخيار ، فمختبرهم هو الكون ذاته ، وليس خارجه شيء يراقبه ،

#### الحقيقسة المتعسددة

هذا هو المنطلق الذي يبدو أن تفسير العوالم المتعددة قد فرض نفسه علينا • وبلغة العلم الجاد ، في مقابل الخيال العلمي ، ترجع الفكرة الى عام ١٩٥٧ ، مع أعمال الأمريكي عوج افريت Haugh Everett وقد أدخلت عليها التحسينات منذ ذلك الحين • وكما ذكرنا من قبل ، فان فكرة الأكوان المتعددة قد ظهرت لكي تحل معضلة القطة بافتراض أن الكون منقسم الى نسختين ، يتعايشان متوازيين • وليس من بأس اذن في تطبيق الميكانيكا الكمية على الكون بأسره ، طالما أننا مستعدون لتقبل فكرة الخيالية لحد ما ، بأن الكون ينقسم باستمرار الى نسخ لا حصر لها قريبة الشبه من بعضها البعض ، كل نسخة تقابل حالة من الحالات المحتملة للتفاعلات الكمية • وتفترض نظرية افريت نوعا من تعدد الحقائق ، يتعايش فيها عدد لانهائي من الأكوان • ورغم ما فيها من غرابة ، فان الصياغة الرياضية لها تتفق تماما مع الميكانيكا الكمية في صورتها التقليدية ، ويتمثل وجه الجدة فيها فقط في تفسير الكميات التي تظهر من المعادلة •

والحجة الواضحة ضد الفكرة أننا نعايش فقط وجها واحدا من الحقيقة ، في كون واحد ، فأبن الباقون ، وحتى نفهم الاجابة علينا أن نأخذ صورة أرحب لمفهوم الزمكان الذي عرضنا له في ثنايا هذا الكتاب عين ينقسم الكون الى عدة نسخ ، فأن كل نسخة لا تحتوى فقط على نسخ من الأشياء المادية ، بل على مكان وزمن أيضا ، بمعنى أن كل كون و جديد ، يتولد ومعه فضاؤه وزمنه ، والعوالم الأخرى اليست ، هناك ، بلعنى الدارج ، فليس بالامكان الوصول اليها من عالمنا ، بل هي زمكانات تامة في حد ذاتها ، ونحن حين نسأل عن مكان شيء ، نفترض عادة أنه على بعد وفي اتجاه ما منا ، ولكن عوالم افريت ليست في كوننا بالمرة ، فهي ليست على بعد معين أو في اتجاه معين بالنسبة لنا ،

وقد يكون من الصعب أن نتصور ذلك · ولكن الواقع هو أن عدم قدرتنا على المتصور لعدة زمكانات لا يلغى احتمال وجودها من الوجهة المنطقية · فما ذال بامكاننا أن نصفها رياضيا · على أن قدرا من التخيل

مفيد · وأحد الاحتمالات هو تخيل هذه العوالم مكدسة نوق بعضها كصفحات في كتاب ، وفي هذا التجمع الثنائي الابعاد نمثل كل صفحة كونا متكاملا ، أي زمكانا ومادة · ويختلف شكل كل كون قليلا طبقا للخيارات الكمية المتاحة له · وبتحركنا من صفحة لأخرى ، مبتعدين عن الصفحة التي اخترناها مرجعا لنا ، تتراكم الفوارق ·

وأحيانا تصور الأكوان المتعددة كأفرع الشجر · « الجذع » يمثل لونا معينا ، هو الذي نشير اليه كنقطة مرجعية لنا ، والذي يتفرع ثم يتفرع في احتمالاته الكمية المختلفة · ولنا أن نتصور شريحة أفقية عبر كل هذه الأفرع عند لحظة معينة ، تتقاطع خلال الجمع بأكمله من أكوان ممت جميعا من الكون الأصلى · وبوجه عام ، فالجذع ذاته هو فرع من شيجرة أكثر تقدما ، تمتد للانهائية ·

وحين سمع الناس لاول مرة عن النظرية اعترضوا بأنهم لا يشاهدون منل هذا الانقسام ولكن الخصيصة الأساسية في النظرية أن المشاهدين البشريين ليسوا استثناء من عملية الانقسام ، فهي تتم بالنسبة لهم أيضا ففي مثال القطة التي ينقسم الكون فيها الى كونين ، يكون ذلك بكل شيء بما فيه المختبر والمراقبون ، وفي كل نسخة ينظر المراقب ليرى مصير القطة ، فيراها أحدهم حية ويراها الآخر ميتة ، وكل مراقب يقع في الخطأ الشائع وهو أن الحقيقة تكمن فيما يراه هو .

الا أن هناك تعديلا آخر لفكرة الأكوان المتعددة ، تتمثل في استبعاد الانقسام ، وتصور وجود نفس العدد دائما ( في الواقع عدد لانهائي ) من الحقائق المتوازية ، ولكن في كل لحظة يكون عدد من النسخ متطابقة بالضبط ، ففي مثال القطة ، لنا أن نتخيل كونين موجودين قبل التجربة ، ولكن غير متمايزين بالمرة ، وفي لحظة اجراء التجربة يتمايز الكونان بوجود القطة حية في أحدهما وميتة في الآخر ،

ومن الطبيعى أن يثور التساؤل حول امكانية السفر عبر تلك الأكوان، أو على الأقل الاتصال بها • والاجابة هى أنه بالنسبة للمجرى العادى للأمور فان هذا غير ممكن • فليس لنا للأسف أن نلجأ لفكرة الحقائق المتوازية لنفسر وجود الأشباح أو الكائنات غير البشرية أو الأجسام الفضائية الغامضة • فنظرية افريت مؤسسة على أن الأفرع المختلفة لكون ما (أو أكوان) هى صور تبادلية للحقيقة ، منفصلة فيزيائيا •

وهــذا هام لكى تحل مفارقات القياسات الكميـــة ، وتحــاشى الشعور بالانقسام ·

ولكن ، كما وضحنا في أمثلتنا لفقرتين مرتا ، فان القياس كما نفهمه عادة هو ما يحدث حين نعبي تغيرا على المستوى المرثى ، كنبضة لعداد جيجر أو حركة في مؤشر (أو حالة صحية لقطة) • وتسجل أدمغتنا هذه الحوادث بدرجة دقيقة لكون الأجهزة وعقولنا كينونات مرئية ، تتجاهل التغيرات على المستوى الكمى • ومن المكن مع ذلك تصور كائن واع تعمل حواسه وذاكرته على المستوى الكمى • وفي الواقع ، فان علماء الحاسوب يعملون جادين على انتاج أجهزة على المستوى الجزيئي امعانا في تصغيرها أكنر من المتاح في الأجيسال الحالية • وقد اقترح الفيزيائي البريطاني دافيد دويتش David Deutch تجربة مؤسسة على هذا التصور ، والتي فيها يبدو من المكن اجراء اتصال فج بين العوالم المتوازية •

وفى تجربة دويتش ، يطلب من عقل كمى ( سواء أكان طبيعيا أم صناعيا ) أن يجرى تجربة كم تقليدية ذات خيارين · مثلا ، أن يراقب انحراف الكترون الى اليمين والى اليسار من هدف معين · وطبقا لنظرية العوالم المتوازية ، فان هناك كونا للالكترون المتجه لليسار ·

والآن، فحين نرقب الكونين ينقسمان أو يتمايزان، فاننا نفعل ذلك بصورة غير قابلة للانعكاس فنحن لا نستطيع ، على المستوى المرئى ، أن نتصور التطورات التى فيها يعود الكونان للاندماج ، أو يصبحان متماثلين مرة أخرى فمن الواضع أن حادثة كموت القطة هى غير منعكسة ، أما على المستوى الذرى فمن المتصور أن تكون الحوادث انعكاسية تماما فمن السهل تصميم تجربة على المستوى الذرى يتعرض جسيم فيها التجربة ذات خيارين ، ولكن الحالة تعود من حيث المبدأ للوضع الابتدائى الموضع الابتدائى المستوى الذرى الموضع الابتدائى الموضع الابتدائى الموادين ، ولكن الحالة تعود من حيث المبدأ

وباختصار ، فانه على المستوى الذرى يمكن للعوالم أن تنقسم وتندمج عن طريق التحكم المناسب ، هذه الحالات التومية لا يمكن لنا أن نراها معا ، لأنه بمجرد أن نحاول مشاهدتها ندخل عليها تأثيرا مرثيا لا انعكاسيا يؤدى لانقسام العوالم نهائيا ، أما العقل الكمى الذي تصوره دويتش فيمكنه مشاهدة الأشياء دون أن يسبب هذا الانقسام الدائم ، فهو يمكن أن يسجل الحقيقة التومية ، بدون أن يحول دون عودة اندماجها بعد انقسامها المؤقت ، وفي مرحلة الانقسام ، يمكن للعقل أن ينقسم الى

نسختين ، تندمجان بعد التجربة · وتحمل كل نسخة ذاكرة مختلفة عن تصرف الالكترون قيد المشاهدة · فالعقل المندمج مجهز بذاكرتين ، ويمكنه أن يخبرنا عن الحوادث كيف كانت في كلا العالمين المحتملين · وبهده الطريقة البسيطة ، يمكننا بالفعل الحصول على معلومات حول أكثر من وجه للحقيقة ·

وتعتمد تجربة دويتش على ذكاء على المستوى الكمى ، وعلى الرغم من أن هذه الأفكار قد أخذت بجدية من بعض خبراء الذكاء الاصطناعى ، فما هو مجمع عليه أنه سيمر وقت طويل قبل تحقيق شىء من هذا القبيل وأثناء ذلك ، من المثير أن نسأل عن أية شواهد غير مباشرة لوجود الحقيقة المتعددة

#### المسادفات الكونيسة

على مدى السنوات الماضية ، كان الفيزيائيون والكونيون فى تأثر بالغ لحقيقة أن الكون الذى نعايشه مبنى على مجموعة من الصدف. السعيدة • ويكفى ذكر عدد منها على بيان الفكرة •

وأحد أهم هذه الصدف هو استقرار النواة ، تذكر حديثنا عن اشعاع ألفا ، والذي بدأنا به حديثنا عن عجائب الكم ، فمكونات النواة مترابطة ، كما قدمنا ، بواسطة قوة نووية شديدة ، فاستقرار النواة مبنى على التوازن بين القوة الشديدة ، وقوة الاشعاع الكهرومغناطيسي ، وتأثير النفق الكمي ، والعدد المتاح من هياكل النواة التي يمكنها أن تستقر تحت هذا التوازن قليل اللغاية ،

ويضرب لنا فريمان دايسون Feeman Dayson مثلا محددا ، فلو أن القوة الشديدة كانت أقوى بنسبة بسيطة ، لضمت كل بروتونين في رابطة مستقرة ، بما يقاوم التنافر الكهربي بينهما ، دون حاجة لمساعدة من نيوترون أو أكثر ، ولو تم ذلك فان أحد البروتونين كان سيتحلل ألى نيوترون ، منشئا ديوترون ، وهي نواة الديوتوريوم ، وهو وقود نووى فعال ، كان من شأنه أن يحرم الكون منذ عهد الانفجار العظيم من تكون البروتونات الحرة ، ومن ثم ذرة الهيدروجين التي تعتبر حجر البناء الأولى للكون كله ، ولما تكون الكون وكانت الحياة على الصورة التي نعاشها الآن ،

وبنفس الدرجة الدرامية ، نجه نفس التداعيات لو أن القوة النووية كانت أقل بنسبة ضئيلة بالنسبة لقوة التنافر الكهربى ، حيث لم تكن الذرات لتتكون ، ونفس هذا التوازن الدقيق متحقق بن بقية قوى الطبيعة ،

فقد بين الكونى براندون كارتر Brendon Carter كيف أن تكون النجوم يعتمد على توازن دقيق بين الجاذبية وقوة الكهرومغناطيسية فشمسنا نجم أصفر ذو حجم متوسط ، تتوقف الحياة على الأرض على طبيعته الأساسية ولو أن تلك القوى كانت في تناسب مخالف قليلا لمي عليه ، لما تكونت نجوم مثله ، بل لكانت اما عمالقة زرقاه أو أقزاما بيضاء ، بحسب في أي جانب مال التوازن و

هذه « الصدف » الظاهرية ، وربما المزيد على شاكلتها ، قد اقنعت بعض العلماء أن هيكل الكون الذى نشاهده حساس بدرجة مثيرة للدهشة لأدنى تغير فى القيم الأساسية للطبيعة ، كما لو كان هذا التنظيم المتقن للكون نتيجة ضبط دقيق • أما ظهور الحياة على وجه الخصوص ، وما تلاها من مخلوقات عاقلة ، فهو نتاج ضبط غاية فى الدقة ، لحساسيتها البالغة للظروف التى أوجدتها •

وتبدو للبعض هذه الصدق الاتفاقية في العالم الفيزيقي ، وكانها تآزرت عمدا للسماح للانسان العاقل بالوجود ومراقبة الكون ، تأكيدا للايمان بوجود خالق مبدع ، أما البعض الآخر ، فيلجئون لنظرية تعدد الأكوان كتفسير لوجود هذه الصدف الفلكية ، فاذا ما وجد حقيقة مصفوفة لا نهائية من الأكوان ، كل كون يحقق اختلافا طفيفا للاحتمالات الكمية ، فالباب مفتوح اذن لأية صورة لكون مهما كانت درجة تميزه أو حساسية تشكيله ، وعلى ذلك فليس مستغربا أن يكون الكون الذي نعايشه على هذه الصورة من التوازنات الدقيقة ، حيث انه فقط في مثل هذا الكون هذه العورة من التوازنات الدقيقة ، حيث انه فقط في مثل هذا الكون سيوجه مراقبون يتفكرون فيما يحدث ،

واذا صبح هذا الرأى ، فان البقية الغالبة من الأكوان تكون غير مأهولة ، وتمضى بلا مراقبة ، فقط عدد متناه في الصغر ـ عدة صفحات من سفر الأكوان الضخم ـ ستتحقق فيه كل هذه المصادفات ، ومن ثم فعدد متناه في الصغر من كل هذه الأكوان قد تم الادراك به .

مسل هذا المنطبق ، والذي يعسرف بالمبدأ الأنثروبولوجي anthropic principle ، قد عرضنا له باختصار في الفصل الثاني ، في معرض حديثنا عن قوانين الفيزياء بوجه عام ، وهو قد يقدم دليلا عرضيا على وجسود الأكوان المتعددة ، ولكن الكثير من العلماء يميلون لافتراض وجدود المخالق الأعظم ، والى أن نتمكن من بناء العقل الكمي الغائق ، فان الصدف الفلكية تعطى أفضل دليل على تصور الأكوان المتعددة .

والمزيد من الجدل حول الموضوع أمر غير مجد ، الى أن يتحقق المذكاء الكمى • وفي الأثناء ، وملعمين بفهم أعمق للعمليات ( والغرائب ) الكمية ، يمكننا أن نسبر لأغوار أعماق أسرار الفضاء والزمن كما يعرضها العلم الحديث •

# هوامش الفصل السابع

<sup>(</sup>١) اللهم الا اذا تغيرت درجة الحرارة مثلا •

<sup>(</sup>٢) حاز كل من دافيدسون وتومسون على جائزة نوبل عام ١٩٢٧ لاجراء هذه التجربة التي ايدت تنبؤ بروليي في الموجات المادية ، ولعلها الخطر تجارب القرن العشرين على الاطلاق - ( المترجم ) •

### الفعسل الثامن

# الشسكة الكونية

الأسطورة المادية مبنية على خرافة أن الكون الطبيعى ليس مكونا الا من أجسام من مادة خاملة تتدافع وتتصادم كمثل الآلات الميكانيكية منضبطة التصميم وقد رأينا كيف أن الفيزياء الحديثة ، وبأكثر من طريقة ، قد وضعت حدا لهذا التصور وقد سحبت الميكانيكا الكمية على وجه الخصوص البساط من تحت أى تصور ميكانيكى مبسط وقد وجدنا كيف أن اللامحلية الكمية تمنع أى تصور للاستقلالية بين الكينونات، حتى بين الجسيمات المتباعدة تباعدا كبيرا وحين تمتد ميكانيكا الكم لتشمل مفهوم المجال ، وهو فرع من العلم يسمى النظرية المجالية الكمية مهول ، كالجسيمات التقديرية وتهيج الفراغ ، فحتى تماسك المادة مهول ، كالجسيمات التقديرية وتهيج الفراغ ، فحتى تماسك المادة الطبيعية قد تميع الى صورة من تهيج أنماط غير متحسدة للطاقة .

وتخلق النظرية المجالية الكمية صورة لكون تغطيه شبكة من التفاعلات المتبادلة تنسجه في كل متكامل وكما قدمنا ، فقد تعرف العلماء على أربع قوى أساسية في الطبيعة : الكهرومغناطيسية والجاذبية والنووية الشديدة والنووية الضعيفة وثلاث من تلك القوى يمكن وصفها بدقة بلغة نظرية المجالات الكمية ، كجزء من الشبكة الكونية ولكن الجاذبية قاومت بعناد أن تنصهر في هذه البوتقة ويعتبر هذا قصورا شديدا في وصفنا للطبيعة وكما رأينا ، فالنسبية العامة تربط الجاذبية

برباط وثيق بهندسة الزمكان ، وبوصفها هذا تمثل أساسا من أحد أساسين راسخين للعلم الحديث · وتمثل النظرية الكمية الأساس الثاني، ولكن الحقيقة الحالية هي أن التزاوج بين النظريتين لا يزال أمرا غير متحقق ·

وليس من السهل التجاوز عن هذه الصعوبة ، لأن تناسق النظرية الكمية يتطلب أن تكون الطبيعة بأكملها خاضعة لقواعد الكم واذا لم يتحقق ذلك ، فانه يكون من المتصور اجراء تجربة في نطاق الجاذبية ، تخرق مبدأ عدم اليقين مثلا ولقد تزايد انفعال الفيزيقيين مؤخرا لفكرة أنه عندما تأخذ الجاذبية وجها جديدا تماما ، فلن يصبح من المكن فقط أن تعطى وصفا كميا مناسبا ، بل سوف يتحقق توحيد قوى الطبيعة الأربع في قوة فائقة موحدة ، بما يؤدى لتحقق شبكة كونية حقيقية متناسقة ،

## فوتونات الضوء تضيء الطريق

لالقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه وضع نظرية كمية للجاذبية. سيساعدنا أن نراجع الحالة الأبسط ، حالة الكهرومغناطيسية ، أول النماذج لنظرية كمية مجالية • فالجسيم المسحون ، كالالكترون مثلا ، وهو أصل المجال الكهرومغناطيسي ، يمكن النظر اليه كجسيم متمركز ، محاط بمجال غير مرثى من الطاقة الكهرومغناطيسية ، على شكل هالة منتشرة حوله في الفضاء • وحين يقترب الكترون آخر من الأول ، فانه يحس بهذا المجال ، ويتعرض لقوة طاردة • فكأن الالكترون الأول قد أرسل رسالة تحذير للثاني : « أنا هنا ، فانصرف لشأنك » •

وتنتقل الرسالة خلال المجال على شكل اضطراب ، يمارس تأثيرا ميكانيكيا على كل من مرسل الرسالة (الفعل) ، والمرسل اليه (رد الفعل) وبهذه الطريقة تتفاعل الجسيمات المسحونة كهربيا على بعضها البعض عبر الفضاء الخاوى ، وطبعا ، في التصوير الكلاسيكي للعملية ، فأن الرسالة المنتقلة بين الفعل ورد الفعل تحمل عن طريق اضطرابات في المجال الكهرومغناطيسي ، ألا وهي الموجات الكهرومغناطيسية ،

وتحتفظ النظرية الكمية بالفكرة الأساسية للمجال ، ولكن التفاصيل تتغير تغيرا جذريا • فالاضطرابات الكهرومغناطيسية ، كما رأينا ، لا تبث ولا تمتص الا في وحدات أولية من الكم ، وهي الفوتونات ، وعلى ذلك فعلينا أن نتصور اضطرابات المجال الكهرومغناطيسية التي تنقل التفاعل على أنها تبادل للفوتونات •

هذه الفوتونات في الواقع هي التي تنقل الرساله بين الجسيمات. المشحونة وبدلا من تصور المجال الخاص بكل الكترون على انه يشوش باستمرار على مسار الالكترونات الأخرى ، فاننا نتصور ان الالكترون الأول يرسل فوتونا يمتصه الثاني (الشكل ٢٧) ويمكن تصوير ذلك كارسال قذيفة ، يرتد لها الأول للخلف ، وينحرف لها الثاني نتيجة التصادم بها ويتم الاضطراب بصورة فجائية و فالمشاهد سوف يرى النتيجة النهائية ، على صورة تشتت للالكترونين أحدهما عن الآخر ، ونستنبط أن الشحنات الكهربية تسبب التنافى و

على الرغم من كون الصياغة الرياضية لهذه العملية التشتيتية تتضمن تغيرات فجائية ، فهى لا يمكن أن تستخلص من تجربه ، ولا يمكن مشاهدة مرور الفوتون مباشرة ، ويرجع ذلك لحالة الابهام الأصلية التى تتميز بها النظم تحت الذرية ، كما تقتضيها النظرية الكمية ، والتى تتمثل في مبدأ عدم اليقين ، فالالكترونات لا يمكن أن تتخذ مسارات محددة في الفضاء ، حتى التسلسل الزمنى الذي يتم به بث وامتصاص الفوتون غير دقيق ، فالفوتونات الوسيطة تكتسب صورة شبحية ذات مرور عابر ولتمييزها عن الأنواع دائمة الوجود التى الفناها أسميت بالتقديرية ، وقد عرضنا للجسيمات التقديرية عامة في الفصل الخامس ، حيث ناقشنا أثرها على طبيعة الفراغ ، وهي تلعب دورا في العالم الكمى ،

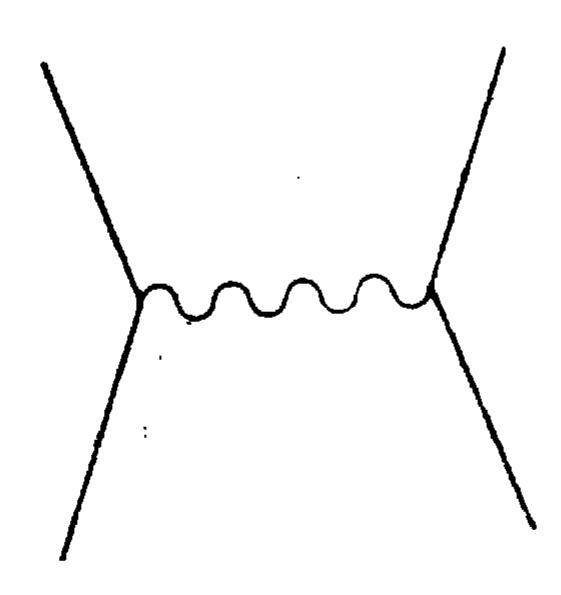

( الشكل ٣٧ ): تتفاعل الالكترونات فيما بينها بتبادل الفوتونات التقديرية ، فيعمل. الفوتون ( الخط الموج ) كوسيط ينقل القوة بين الالكترونين ، وتكون النتيجة هي تشتتهما عن بعضهما البعض • ( يسمى هذا التصوير « مخططات فاينمان » ) •

ورغم أننا وصفنا عملية تشتت الالكترونات من مفهوم تبادل فوتون وحيد بين جسيمين مشحونين ، فهناك امكانية تبادل فوتونين ، أو أكثر

( الشكل ٣٨ ) · وقد تبين أن تبادل فوتونين له أثر أضعف على العملية الفيزيائية بأكملها ، وتبادل ثلاثة أشد ضعفا وهكذا ·

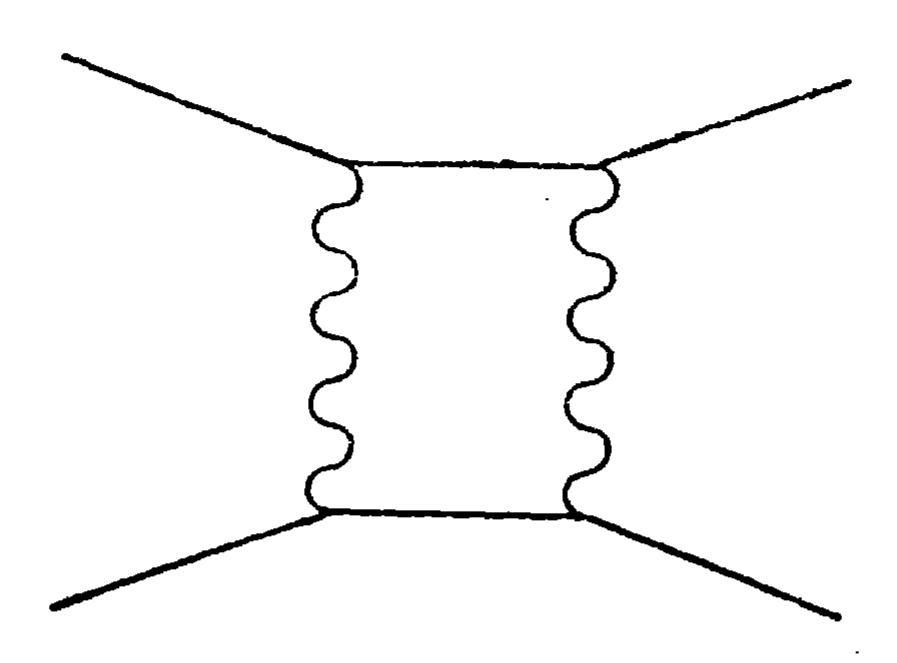

الشكل (٣٨): هناك امكانية أن يتفاعل الكترونان بتبادل اكثر من فوتون ، مما يترتب عليه تصحيحات في حسابات التشتت للالكترونات ·

ورغم أن تبادل الفوتونات على المستوى الفردى لا يمكن ملاحظته انصيليا ، فان المعالجة الرياضية لهذه الأفكار تعطينا توقعات صريحة يمكن ملاحظتها ، كمتوسط قياس زاوية التشتت حينما يتصادم شعاعان من الالكترونات ، وفي هذا الخصوص كان وصف القوة الكهرومغناطيسية على أساس تبادل الفوتونات نجاحا منقطع النظير ، وقد أجريت الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع في أواخر الأربعينيات ، وسميت الكهروديناميكية الكمية (QED) Quantum electrodynamics (()) ، وتسمع لنا النظرية بتقدير تأثيرات دقيقة وخفية فعلا ، مثل التزحزح الخفيف في مستويات الطاقة للالكترونات الذي يتسبب عن وجود الفوتونات الوسيطة ، وفي بعض هذه التأثيرات ، يجب الأخذ في الاعتبار تبادل آكثر من فوتون ، وقد أجريت تجارب معقدة أكدت هذه التأثيرات بدقة مدهشة ، وقد وصلت الدقة الى واحد في عشرة البلايين ، وتوافقت تماما مع النظرية ، هذا النجاح المذهل خول لنظرية المجالات الكميسة أن توصف بأنها من أنجح نظريات العلم ،

## شبكة من الوسطاء

ان ما نظنه فراغا ساكنا هو في الواقع خضم مزدحم بالوسطاء من الجسيمات التقديرية أنناقل بلاكلل · ودرجة نشاط هذا التزاحم تعتمد

على القوة محل الاعتبار · فالقوى القوية تكون مصدرا لنشاط محموم . أما الواهنة فالنشاط المتولد عنها أقل · ولو لم تكن هذه الشبكة من اللتبادل بين الوسطاء ، لما أحس جسم من المادة بالآخر ، ولما تم أى تفاعل على الاطلاق · فلولاها لانطلق كل جسم مادى على رسله في الفضاء ، في مسار لا يعرف الحيود ، منعزلا في الكون بلا هدف أو غرض · لم يكن للشياء المركبة أن توجد ، حيث لم تكن لتوجد قوى تربط بينها ·

وقد مدت الفكرة وراء النظرية المجالية الكمية ، تبادل الجسيمات الوسيطة ، بنجاح للوصف الكمى للقوتين النووية القوية والضعيفة ، فكل منهما له مجاله المصاحب له ، والذي يمكن وصفه عن طريق جسيمات وسيطة مشابهة للفوتون • فالجسيمات الوسيطة للقوة النووية الضعيفة رغم توقعها نظريا من فترة طويلة لم يتم اكتشافها حتى ١٩٨٣ ، ورمز لها بالحرفين W, Z • ولكن الأمر مع القوة الشديدة فمعقد نسبيا • فجسيمات النواة من بروتون ونيوترون قد علم الآن أنها جسيمات مركبة. كل منها من ثلاثة جسيمات تسمى كواركات والكواركات مترابطة بقوة لا يتوصل اليها الا بثمانية جسيمات وسيطة على الأقل ، أطلق عليها السم جلونات والنيوترونات والنيوترونات والنيوترونات والنيوترونات داخل النواة هي صورة مخفضة من القوة التي تترابط بها الكواركات ٠

وكان الوصف المتماثل للقوى الثلاث عن طريق تبادل الجسيمات الوسيطة مشجعا على التفكير في النظر اليها نظرة توحيدية وقد اقتنع العلماء الآن بأن القوتين الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة هما وجهان لقوة واحدة هي «القوة الكهروضعيفة (٢) electroweak force لهذا النجاح ، بدا توحيد القوة النووية الشديدة مع القوة «الكهروضعيفة»، أو «القوة الموحدة العظمي grand unified force » أمرا قريب الاحتمال ورغم أن أدلة دامغة على وجود هذه القوة لم تظهر بعد ، فان نظريات عديدة قد ظهرت لصهر هذه القوى الثلاث في بوتقة واحدة .

وبذلك تترك الجاذبية منعزلة وللضمها لهذا الخضم والوصول الى توحيد تام للقوى فى قوة فائقة ، يجب أن تصاغ الجاذبية صياغة كمية وكما ذكرنا من قبل ، فالنظرية الكمية ظهرت حين اكتشف أن الموجات الكهرومغناطيسية تنطلق على هيئة كمات محددة ، وهى الفوتونات ومن ثم فمن المتصور أن تكون موجات الجاذبية على نفس الشاكلة ، وقد سميت كماتها « جرافيترنات gravitons » ولم تزل هذه الجسيمات افتراضية تماما ، بل فى الواقع ليس من المحتمل أن يرى أثرها فى القريب العاجل بصورة مباشرة ، ويجب على ذلك الاعتماد على النظريات لتبيان العاجل بصورة مباشرة ، ويجب على ذلك الاعتماد على النظريات لتبيان

خصائصها و كما ذكرنا في الفصل السادس ، فموجات الجاذبية تنتقل بسرعة الضوء ، ولذا فمن المنطقي أن نتصور الجرافيتون ، كالفوتون ، منطلفا بسرعه الضوء ولكن الى هنا وينقطع التشابه ويكمن الفرق الجوهرى في ضعف تفاعل الجرافيتون بالمادة و فشعاع منها له نفس الجوهرى في ضعف تفاعل الجرافيتون بالمادة والذي هو صسورة من الطباقة قوة والطول الموجي لشعاع من الليزر ( والذي هو صسورة من الضوء ، أي شعاع من الفوتونات ) يخترق الأرض بأكملها دون أن يعاني اضمحلالا يذكر و والفرق الثاني هو أنه رغم أن تفاعل الجرافيتون مع المادة على هذه الدرجة من الوهن ، الا أن تفاعلها مع بعضها البعض قوى جدا والمنافقة من الوهن ، الا أن تفاعلها مع بعضها البعض قوى جدا المنافقة ونات ، وهي التي تتفاعل بقوة مع الأجسام المسحونة ، فتفاعلها المنافقة من الفوتونات تمر عبر بعضها البعض دون تغيير ، بينما تتشتت الجرافيتونات بعيدا عن أمثالها وكتمثيل تصويرى، يمكن تخيل الفوتونات عمياء بالنسبة لغيرها من جنسها ، بينما الجرافيتونات فيبصرة لغيرها ، بما فيها الجرافيتونات الأخرى و

هذه الخصيصة من التفاعل المتبادل هي مكمن الصعوبة البالغة في وضع صياغة كمية للجاذبية • فمثلا ، من الممكن أن يتبادل جرافيتونان ثالثا ، حتى وهما في تبادل مع جسيمات المادة • ومن الواضح ما يجره هذا التبادل المتعدد من تعقيد رهيب ، أخدذا في الاعتبار مبدأ عدم اليقين الكمى •

فعدم اليقين الكمى يسمح لجسيم وسيط بالوجود اللحظى • وفى ميكانيكا الكم يأخذ عدم اليقين صياغة منضبطة ، فطاقة الجسيمات اللحظية الوجود تتناسب مع زمن بقائها ، بمعنى أن الجسيمات الأعلى طاقة عى الأقصر عمرا وعلى الدوام فحاصل ضرب المقدارين أقل من الحد الذى وضعته النظرية •

وبسبب هذا اللايقين ، يمكننا تصور الالكترون كجسيم تحوم حوله سحابة من الفوتونات التقديرية مثل النحل حول خليتها · وكل فوتون ما أن يبث حتى يمتص مرة أخرى · والفوتونات الأقرب للالكترون تكون ذات طاقة أعلى ، حيث انها لن تبتعد كثيرا عن مقرها · تخيل اذن الالكترون مغمورا في هذا الحشد من طاقات الكم سريعة الزوال ، عالية بالقرب منه ، ومتضائلة كلما ابتعدنا عنه · هذا الخضم المتأجج من الفوتونات الفائرة النشاط هي بالضبط المجال الكهربي للالكترون ، مصاغا بلغة الكم · فاذا ما دخل الكترون آخر المعمعة ، وامتص أحد فوتونات الكترون مجاور ، حدث التبادل وتولدت القوة بينهما على الوجه الذي ذكرناه آنفا ·

أما اذا لم يوجد الكترون أو جسيم مشمحون آخر ، فأن الفوتونات لا تجد لها مآلا سوى موطنها الأصلى ، ومن ثم يتفاعل الالكترون مع نفسه خلال سمحابته الذاتية من الفوتونات ( الشكل ٣٩ ) ٠



الشكل (٣٩): يمكن لالكترون منفرد أن يشع ويمتص فوتونات تقديرية ، وهذه العملية عترتب عليها مشاركة في طاقة ، ومن ثم كتلة ، الالكترون · وتشير الحسابات المباشرة الى أن تصحيح الكتلة نتيجة لذلك لا نهائية ·

ويمكن حساب نشاط الفوتونات المحيطة بالالكترون و والاجابة ، مهما كانت اغاظتها لنا ، لا نهائية و والسبب في هذه النتيجة المجافية للمنطق ظاهريا ، مفهومة في الواقع تماما و فليس هناك حد نظرى لمدى ما ترحله الفوتونات ، على صغر رحلتها ، وبالتالي لا حد لما يمكن أن تبلغه من طاقات و

#### الاحتكاك باللامتنساهي

يبدو من الوهلة الأولى أن النظرية برمتها غير معقولة • ولكن الأمر ليس كذلك • فبسبب أننا لا يمكننا أن نفصل الالكترونات عما يصاحبها من فوتونات ( لا يمكننا «اطفاء» الشحنات الكهربية ) ، فانه ما من طريقة لعزل هذه الطهاقة اللانهائية لمراقبتها • فما نراه حقا في المختبر ،

وما « تراه » الجسيمات الآخرى في الكون ، هو الطاقة المستركة ، ن الالكترون ولصيقاته من الفوتونات ، وهذه أساسا مجدودة • آما الطاقة اللانهائية الذاتية للاسترون ، رغم أنها خصيصة مزعجة في النظرية ، فيمكن ببراعة التخلص منها بقسمة الطرفين على مقدار لا نهائي • ورغم أننا قد حذرنا خلال المرحلة الدراسية من القسمة على اللانهائية ، الا أنها اذا أجريت بحذر وتمكن رياضي فانها يمكن أن تؤدى لنتائج منطقية • ولاعطاء هذه الخطوة المشكوك فيها شكلا أكثر احتراما ، فقد أعطيت اسما طيب الجرس : « اعادة الاتساق ، أو اعادة الاستنظام renormalization

وعودة الى موضوع الجاذبية الكمية ، فالمسألة متشابهة ، ولكنها أسوأ · فاللانهائية تظهر مع كل عملية مجالية كمية تتضمن حلقة مغلقة · ولأن الجرافيتونات يمكنها أن تتفاعل مع بعضها البعض ، فان الحلقات المغلقة ذات صفة أكثر شمولية ، حلقات متداخلة في حلقات مثل عجلات داخل عجلات ، وعلينا أن نعترض أن كل جسيم محاط بعدد لانهائي من الحلقات المعقدة · وكل مستوى من الحلقات يضيف لانهائية جديدة للخسابات ، بحيث انه كلما توغلنا في الحساب تراكمت اللانهايات بلا نهاية ·

فى الكهروديناميكية الكمية ، كانت الحيلة الأساسية هى قسمة طرفى المعادلة على ما لا نهاية · ونجعت الخطة لكونها يجب أن تجرى مرة واحدة · أما فى الجاذبية الكمية ، على النقيض ، فيجب أن تجرى العملية ما لا نهاية من المرات · والمغرى العملى من ذلك أن كل عملية حساب تقريبا تجرى باستخدام نظرية الجاذبية الكمية بهذه الطريقة تؤدى الى عدد لا نهائي من الاجابات · والنظرية بذلك ليست لها قوة تنبئية ، حيث لا يتمكن المرء من الحصول على قيمة ذات معنى محدد من بين هذه النتائج ·

ومشكلة اللانهايات معروفة منذ عقود من الزمان ، ومع ذلك فقد بدت اشارات منذ وقت قصير الى امكانية مواجهتها • وكانت الاشارة الأولى مستقاة ليس من معالجة الجاذبية ، بل من معالجة القوة الواهنة • فنظرية هذه القوة ظلت لسنوات مبتلاة باللانهايات ، وتوقفت قيمتها عند حسد أكثر التفساعلات بسساطة ، حتى اكتشف سستيفان فاينبرج Steven Weinberg وعبد السلام ، كل على انفراد ، طريقة لعلاج الشكلة ، وكان الأسلوب المتبع يعتمد على مفهوم « التناظر symmetry »

وقد لعب التناظر دور! هاما منف وقت طويل ، فكثيرا ما يكون مرشدا في الطرق الوعرة ، فلسبب لم يفهم بعد ( ولكن قد تكون له علاقة بالمصادفات الكونية . وانتي جعلت كوننا مهيا لاستضافة الحياة ) ، تتوافق الطبيعة للمبادي التي تسمح بحرية الاستخدام بصور متعددة من التناظر ، فعلى سبيل المثال ، فانه في حانة آكثر العمليات اساسيه . لن تتغير القوانين الحاكمة للتفاعلات بين الجسيمات في « كون معكوس » يتبدل فيه اليمين لليسار أو العكس ( أي متماثل للشيء وصبورته في المرآة ) ، كما أن هذه القوانين لن تتغير اذا ما تبدل الماضي للمستقبل والعكس بالعكس ، وهناك استئناءات لهذه القواعد ( أحد الاستثناءات يسمح بتكون بزيادة المادة على المادة المضادة أثناء الانفجار العظيم بنسبة يسمح بتكون بزيادة المادة على المادة المضادة أثناء الانفجار العظيم بنسبة عسيم لكل بليون جسيم ) ، ولكن بالنسبة للأعم الغالب في الحالات ، فقوانين الفيزياء متناظرة بالنسبة للانعكاس المكاني والزماني .

وأغلب صور التناظر المهمة بالنسبة للفيزيائيين لها طبيعة أكثر تجريدية ، ليست متعلقة فقط بالمكان والزمان ، وليس صعبا تخيل صور من التناظر التجريدى ، فأمامنا مثلا التناظر بين الرجل والمرأة ، وبين الشحنات الموجبة والسالبة ، والقطبين الشمالي والجنوبي للمغناطيس ، فهناك تناظرات تجريدية تقدم روابط بسيطة بين كينونات تبدو مختلفة الطبيعة ، وبتطبيق هذه التناظرات التجريدية على جسيمات العالم دون الذرى ، أمكن التعرف على أنماط لها لم تكن واضحة للوهلة الأولى ،

والمثال المبسط لذلك هو البروتون والنيوترون ، البنية الأساسية لنواة الذرة ، فهما من النظرة السلطحية ، جسليمان متمايزان ، البروتون جسيم مشحون ، والنيوترون متعادل ، وأثقل قليلا ، على أنه في العديد من العمليات النووية ينصرف الجسيمات تصرفا متماثلا ، بحيث يمكن النظر للشحنة التي تمييز أحدهما عن الآخر على أنها بطاقة هوية لا أكثر ولا أقل ، وليست خصيصة فيزيقية تميزه عن الآخر ، ومن هذا المنطلق يمكن النظر لكلا الجسيمين كحالتين لجسيم أساسي ، كما أن الرجل والمرأة حالتان لجنس واحد ، وبالسير قدما في هذا الاتجاه ، عمت الأنواع المختلفة من الجسيمات دون الذرية في أسر ، كل أسرة تمثل جسيما أساسيا ذا عدة صور ،

وباستغلال بعض من التناظرات التجريدية في هيكل القوة الضعيفة، أمكن لفاينبرج وعبد السلام توحيدها مع القوة الكهرومغناطيسية ( والتي لها هيكل تناظري مقارب) وحل مشكلة اللانهايات فيها تماما ، وقد أظهر

عذا الفتح المبين أن مفتاح حل مشاكل اللانهايات في نظرية المجالات الكمية يكمن في وضع أكبر كمية ممكنة من التناظرات ، ثم البحث في توحيد المجالات الكمية التي تمتثل لذلك ٠

وفي محاولة رائدة لحل مشاكل النهايات في الجاذبية الكمية ، انهمك الفيزيائيون في السبعينيات في وضع برنامج لاستغلال أقوى تناظر تم اكتشافه في الطبيعة ، يعرف ( ولا غرابة في ذلك ) بالتناظر الفائق supersymmetry . هذا التناظر يكمن في فكرة « اللف Spin فجميع الجسيمات الأساسية في الطبيعة لها خاصية كم معينة في الدوران، تسمى اللف ، وتأتى دائما على صورة مضاعفات لقيمة أساسية .

ولأسباب تاريخية اتخذت هذه القيمة الأساسية مساوية اللنصف والالكترون والنيوترينو مثلا لهما قيمة لف تساوى النصف والفوتون له قيمة لف تساوى الواحد، والجرافيتون له وحدتان، وليس يعرف في الطبيعة جسسيم له لف يزيد عن اثنين، وتذهب النظرية الى استحالة ذلك و

وتتحدد الخواص الأساسية للجسيمات الوسيطة بكتلتها ومعامل اللف لها معا، وهو ما يميز الفروق بين القوى الأساسية الأربع في الطبيعة • فكتلة الجسيم الوسيط تحدد مدى القوة الخاصة به ، كلما كبرت الكتلة صغر المدى • واذا ما كان معامل اللف عددا زوجيا (أو صفرا) ، فان القوة المصاحبة طبقا للنظرية تكون قوى جذب ، واذا كان المعامل عددا فرديا ، فالقوة تنافرية •

وتستخدم الطبيعة جسيمات وسيطة ذات لف واحد أو اثنين ، وكتلة صفر و وبدون كتلة ، يكون مدى الجسيم الكون بأكمله والفوتونات جسيمات ذات كتلة صفرية ، ولف واحد ، وهي بالفعل تمتد عبر الكون ، وهي مثل الشحنات المتماثلة ، تتنافر وللجرافيتون كتلة صفرية أيضا ، ولف اثنين ، ومداه يشمل الكون ، كما أنه جاذب دائما ، كما توقعت النظرية و وبدو أنه لا توجد قوة تستخدم وسيطا ذا كتلة صفرية ولف صفر ، ولكن النظرية يمكنها التنبؤ بطبيعتها لو وجدت ، فيي ستكون قوة جذب كالجاذبية ، ولكنها أبسط منها ، وليس بالضرورة أن تكون عامة بالنسبة لكافة الجسيمات في الطبيعة ،

وتتصرف الجلونات بصورة أكثر تعقيدا ، ورغم أن الأنواع الثمانية منها لها جميعا لف واحد، مثل الفوتون ، فهى بامكانها التفاعل مع

بعضها البعض ، وهو ما يجعلها حبيسة ويحدد من مداها  $\cdot$  أما القوة الضعيفة فتحديد مداها يرجع للكتلة ، فجسيمات  $\cdot$  و  $\cdot$  اثقل من البروتون ثمانين مرة ، ومداها أقل من  $\cdot$  المنتيمنر  $\cdot$ 

وعلى الرغم من أن هـذا الوصف قد يبدو معقدا حين يعبر عنه بالكلمات ، فان الطبيعة في الواقع تواجه تقييدا عجيبا في اختيارها للقوى المكنة ، وكلما أظهرت المعادلات خيارا ما ، فان الطبيعة تنزع للخيار الأكثر بساطة ، بمعنى أنه الخيار الذي يجسم التناظر .

وقبل ظهور التناظر الفائق ، عوملت الجسيمات المنتمية الى قيم مختلفة من اللف على أنها تنتمى لأسر مختلفة تماما · وعلى الأخص ، فكل البحسيمات التى معامل لفها عدد صحيح اتضع أنها حاملة للقوى ، أى جسيمات لمجالات كم ، كالفوتونات والجرافيتونات · أما الجسيمات ذات معامل اللف الكسرى كالالكترون ، فهى ما كنا ننظر اليها عادة على أنها جسيمات مادية « حقيقية » · وللتمييز بين الطائفتين ، سميت الطائفة الأولى « بوزونات bosons »، والثانية « فرميونات « fermions » وليس مناك من تباين أوضح من ذلك ، ولا يوجد وجه للتناظر معروف بين خواص البوزونات والفرميونات · وجاء التناظر الفائق ليغير من كل ذلك، بتقديم وسيلة رياضية للربط بين جسيمات ذات لف مختلف في صف واحد · ومعنى ذلك أنه يمكن البحث عن قوانين للفيزياء تتجاوز عائق اللف ، وتوحد بين الجسيمات ذات اللف المختلف في أسرة علوية Superfamily بخواص متقاربة · وعلى وجه الخصوص ، فهو يفترض تناظرا خفيا بين بخواص متقاربة · وعلى وجه الخصوص ، فهو يفترض تناظرا خفيا بين الجسيمات حاملة القوى والجسيمات المادية ·

ويتطلب التناظر الفائق أن يكون لكل نوع من الحسيمات في عائلة مجال الكم ( وليس كل جسيم ) نظير ذو لف معاكس · وحيث أنه ما من جسيم « وسيط » معروف يترافق مع جسيم مادى معروف ، فأن ذلك يتطلب وجود بعض جسيمات الكم لم تكتشف بعد ، ولم يتوقع وجودها أحد من قبل · ومن المكن اعطاء تشبيه مقارب بين وجود عائلتين من جسيمات المادة ، المادة ونقيضها · وكان اكتشاف النقيض للالكترون (البوزيترون) مدعاة لافتراض وجود نقيض للنيوترون ونقيض للبروتون، للحفاظ على التناظر · وفي التناظر الفائق ، فكل نوع من جسيمات المادة أو جسيمات المجال يجب أن يكون له نقيض بلف مختلف ، لم يكتشف بعد · وكان اكتشاف جسيم واحد من شأنه أن يوحى بوجود الأسرة بعد · وكان اكتشاف المياضية تتمثل في أن الحسابات الرياضية

لخواص الجسيمات المفترضة تبين أن بعضا منها هي بالضبط ما يتطلب لوجود المادة السوداء في الكون ولكن الى الآن ليس من دليل قاطع على وجود نظير فائق لأى جسيم معروف .

ولكن كيف سيحل ذلك مسكلة النهايات في جاذبية الكم النجرافيتون ، والذي افترض سابقا أنه الوحيد الذي يحمل قوة الجاذبية يتطلب له من وجهة نظر التناظر الفائق وجود جسيمات حاملة للجاذبية تسمى « جرافيتينو gravitino» لكل جسيم لف مقداره واحد ونصف ووجود الجرافيتينو سيكون له أتر بالغ على مشكلة النهايات و وبعبارة فضفاضة ، فإن حلقات الجرافيتينو تكون في صدورة سالبة ، منتجة لا نهايات سالبة ، تعمل بسبب علاقة التناظر على الغاء النهايات الموجبة للجرافيتون وحيث انسال ليس لنا بالمرة فصم عرى الجسيمين ، فإن تأثيرهما يجب أن يؤخذ ككل لا يتجزأ ، وهو ما يسمى عادة « الجاذبية الفائقة gupergravity »

# أبعساد أخرى للفضساء

لفترة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ، بدا أن التناظر الفائق يمهد الطريق لنظرية متناسقة عن الجاذبية في مضمار ميكانيكا الكم ، ولكن اكتشف بعد ذلك أنه يفشل مع زيادة عدد اللانهايات ، ولم تدم العثرة طويلا ، حيث أن أسلوبا جديدا بالمرة لحل المشكلة كان قيد المحث والفال : المكانبة توحيد قوة الجاذبية مع قوى الطبيعة الأخرى في نظرية متناسقة رياضيا أذا ما اعترف بوجود أبعاد اضافية للكون ،

وقصة وجود أبعاد أكثر من ثلاثة للكون لها تاريخ طويل • فبعد طرح النظرية النسبية العامة بوقت طويل ، حين لم يكن معروفا سوى قوتين أساسيتين في الطبيعة ، الجاذبية والكهرومغناطيسية ، قدم رياضي المساني يدعي تيودور كالوزا Theodor Kaluza ، طريقسة لوصسف الكهرومغناطيسية بطريقة هندسية ، وبين أن المجال الكهرومغناطيسي يمكن النظر اليه كالتواه في الفضاه ، ولكن ليس الفضاء العادى ثلاثي الأبعاد الذي تدركه أحاسيسنا ، بل فضاء ذو بعد رابع ، لسبب ما لا ندركه ولو صبح ذلك ، فانه بامكاننا تصور الموجات الكهرومغناطيسية والضوئية كاهتزازات في البعد الرابع للفضاء • ولو أننسا أعدنا صياغة نظرية الجاذبية لآينشتين ذات الأبعاد الأربعة لتضم هذا البعد الرابع للفضاء ، للكون المجموع خمسا ، فانها ستضم كلا من الجاذبية ومعادلات ماكسويل للكهرومغناطيسسية • وعلى ذلك ، فان الجاذبية والكهرومغناطيسسية ، منظورا اليهما من البعد الرابع ، سيكونان أشبه بجاذبية ذات خمسة أبعاد ، منظورا اليهما من البعد الرابع ، سيكونان أشبه بجاذبية ذات خمسة أبعاد ،

وتلقف فيزيقى سيويدى فسكرة كالورا ، عو اوسيكار الاين Oskar Klein وبين لماذا لا يمكننا ادراك البعد الرابع للفضاء وفقد ذهب الى أن البعد الرابع للفضاء ومطوى ويورة ما فلا نشعر به وبالضبط كما تلوح لنا أنبوبة على البعد كخيط وحيد البعد ، رغم انها في الحقيقه أسطوانية الشكل وكذلك فأن الفضاء رباعي الأبعاد يمكن تصوره كانبوبه عظمى hypertube (الشكل وي الفضاء ثلاثي الأبعاد ، يمكن أن نتصورها كدوائر دقيقة لها ولا هيكل في الفضاء ثلاثي الأبعاد ، يمكن أن نتصورها كدوائر دقيقة في الفضاء رباعي الأبعاد و بل وقد قامت النظرية بحساب محيط تلك الدائرة ، مبنيا على القيمة المعروفة للوحدة الأساسية للشحنة الكهربية ، فكان أقل من بليون مرة قطس نواة الذرة ، ومن ثم فلا عجب في عدم احساسنا بالبعد الرابع و

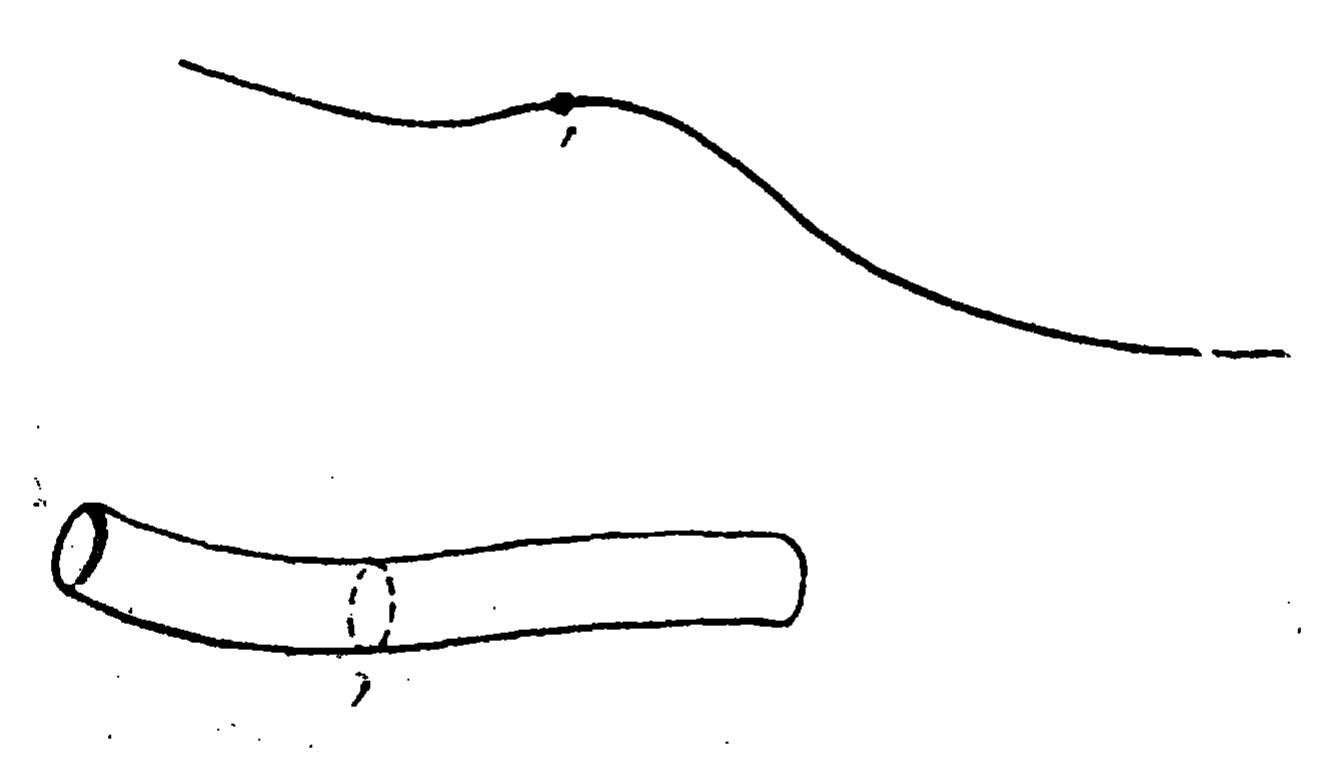

الشكل (٤٠): ما يبدو على البعد انه خط ذو بعد واحد يتبين بالتمحيص انه انبوب ذو بعدين • وكل « نقطة » على الخط هي في الواقع دائرة صغيرة تحيط بالانبوب • وبنفس الطريقة ، ما نحسبه نقطة في الفضاء قد يتضبح انه دائرة معفيرة « تحيط » بالبعد الرابع •

وحازت نظرية كالوزا - كلاين شيئا من الفضول العلمى لعدة عقود ومع اكتشاف القوتين الضعيفة والشديدة ، الحسر انضوء عن نظرية توحد قوتين من قوى الطبيعة متجاهلة الأخريين وفي الصورة وجود أبعاد اضافية للكون للظهور في أوائل الثمانينات وفي الصورة الجديدة من النظرية ، أعطيت كل قوى الطبيعة منشأ هندسيا والسبب في أن العلماء استغرقوا كل هذا الوقت لاتخاذ هذه الخطوة المنطقية من تعميم نظرية كالوزا - كلاين هو أن القوة الكهرومغناطيسية لبساطتها لم

تحتج الا لبعد واحد اضافی لاحتوائها فی ذلك التصور ، بینما احتاجت كل من القونین الاخرین لعدد من الأبعاد أكثر ، بسبب تعقدهما و قلاحتواء كل من القونین القوی الأربع ، نحتاج لعشرة أبعاد فضائیه بالاضافة للبعد الزمسي و المنابع و المن

وتسبب هسدا التزايد في الأبعاد الكونية في تصعيب مسالة تصورها وفمن المهم أن نتصور لها شكلا من الطي ، لتبرير عدم ادراكنا لها ، ولكن الطرق متعددة لتصور ذلك ، فبعدان فضائيان مثلا يمكن تجميعهما في كرة أو حلقة أسطوانية ، ومع المزيد من الأبعاد نرداد الامكانيات ، وتزداد صعوبة التصور ، وفي احد النماذج الواعدة بأحد عشر بعدا أضيف للزمكان ذي الأبعاد الأربعة المعتادة ، سبعة أبعاد متجمعة فيما يقابل كرة سباعية الأبعاد ، وكان هذا هو أكثر التشكيلات بساطة وتناظرا ، وكانت الكرة سباعية الأبعاد محبذة لدى العلماء لبساطة خواصها الهندسية ، والتي كانت قد اكتشفت بواسطة علماء رياضيان منذ عقود ، لسنوات قبل أن يطرح ملاءمة كينونة كهذه لعلم الفيرياء على بساط البحث ،

واتضح أن الجاذبية الفائقة تتناسب مع هذا الفكر تمساما ، فأبسط صياغة رياضية لها تضمنت بالضبط أحد عشر بعدا ، بمعنى أن التناظرات العديدة في الأبعاد الأربعة اختصرت جميعها لتناظر طبيعي وحيد وبسيط في رياضيات الأبعاد الأحد عشر ، وعلى ذلك ، فلو أن الرء بدأ من النسبية العامة ووصفها للقوى كانحناء في الزمكان ، أو بدأ من النظرية الكمية وتصويرها للقوى بمفهوم الجسيمات الوسيطة ، فيبدو أنه مقاد الى تناظر ذي أحد عشر بعدا ،

ومع كل ما في هذه الأفكار من وجاهة واغراء ، فقد ظل شبح اللاتناسق الرياضي مخيما • وتمثلت احدى الصعوبات في قضية اللف فلكي تتضمن النظرية جسيمات ذات لف ، كان المفروض أن يكون عدد أبعاد الفضاء مع الزمن زوجيا، لا فرديا كأحد عشر • وبينما العلماء يكدحون في مواجهة هذه المعضلة ، برزت للضوء فكرة واعدة جديدة ، تتضمن المفهوم السائع للتناظر الفائق ، والأبعاد المتعددة ، وشيئا أخر أيضا •

#### هـل الانقاد في الأوتار ؟

ان مكمن الصعوبة في أية محاولة لتوحيد قوى الطبيعة هو شبيع اللانهايات الذي يهدد بتدمير القوة التنبئية لأية نظرية ولتتذكر أن

هذه اللانهايات تنشأ من كون الجسيمات الوسيطة تتكدس كلما زادت طاقاتها أقرب وأقرب حول الجسيم المادى وتنشأ اللانهاية لأنه يوجد حد لمدى اقتراب الجسيم الوسيط من الجسيم المادى المترابط معه فلك لأن الجسيم المادى ينظر اليه تقليديا \_ كنقطة هندسية لا أبعاد لها ، وتنتج اللانهاية من حاصل قسمة الطاقة على الحجم الصفرى لهذه النقطة الهندسية و فلو أنه نظر لنجسيم المادى كشى و ذى بعد معين ، فان المشكلة ستختفى في الحال و

وترجع محاولات معاملة الالكترون ككرة لا نقطة هندسيه لقرن مضى تقريبا ولم تتقبل هذه الأفكار لعدم اتساقها مع النسبية وأما وجه الجدة في الأفكار الحديثة فهي أن الجسيمات مدت في الفضاء في بعد واحد فقط وفي ليست نقاطا هندسية ولا تكورات من المادة وبل أوتارا ذات قطر متناه في الصغر و

وينظر لهذه الأوتار على أنها اللبنات الأساسية للكون ، حالة محل فكرة الجسيمات التقليدية ، ولكنها تتشابه مع الجسيمات في مقدرتها على التحرك ، ولكنها تحوز درجة من الحرية أوسع ، اذ بامكانها بجانب الحركة ، أن تتلوى •

في أوائل السبعينيات ، كان نجاح نمذجة سسلوك المواد النووية باستخدام مفهوم الأوتار محدودا · وقد بدا في كثير من الأحوال أن الجسيمات النووية تسلك مشل الأوتار المتموجة · ولكن كانت هناك صعوبات أيضا ، فقد بينت الحسابات أن تلك الأوتار تتحرك أسرع من سرعة الضوء ، وهو ما تحرمه النسبية · ولمدة بدت النظرية محتوما عليها الفشل · أما ما حفظ على النظرية بقاءها فكان احتواءها على التناظر الفائق ، ف « الأوتار الفائقة » كانت حسن السلوك بالفعل ·

ثم برزت صعوبة أخرى · فالصياغة النظرية لهذه الأوتار حسنة السلوك بدا أنها تحتوى على جسيم ليس له محل فى الأسرة المعروفة من الجسيمات ، ذى لف قيمته اثنان ، وكتلة صغرية ، ومن ثم فله سرعة الضوء · ولم يكن مثل هذا الجسيم معروفا فى العمليات النووية ، وبالاضافة لوصف الجسيمات والقوى المألوفة ، كانت نظرية الأوتار تحاول أن تصف شيئا غير متوقع بالمرة ، لم يقصد المنظرون تضمينه فيها · ولكن الجسيم منعدم الكتلة ذا معامل اللف اثنين ، رغم أنه لم يكن متوقعا فى هذا السياق ، معروف جيدا تحت اسم جرافيتون ،

وسريعا ما تطورت نظرية الأوتار الى نظرية جاذبية • وحين مزج ذلك بأفكار التناظر الفائق ، اقترحت كينونة جديدة ، هي الأوتار الفائقة •

وأصبح وأضحا على الفور أن الأوتار العائقة لها خواص متميزة تعد بمحو كل اللانهايات المزعجة التي صاحبت نظريات الجسيمات التقليدية • فعند مقادير الطاقة الدنيا تتجول الأوتار كما لو كانت جسيمات عادية ، وتتقمص كافة الخصائص التي وصفتها النظريات التقليدية لعقود خلت • ومع ارتفاع قيم الطاقة بما يسمح بظهور شأن القوى التجاذبية ، تبدأ الأوتار في التمعج ، وبالتالي تغير من السلوك عند الطاقات العالية بصورة جذرية وبطريقة تمحو أي تواجد للانهايات •

وفي احدى صياغات النظرية تتكون الأوتار (زمكان) من عشرة أبعاد ، وفي صياغة أخرى ، تطلب الأمر ستة وعشرين بعدا • وتضمنت نظرية الأبعاد العشرة اللف بلا مشاكل • وكما في نظرية كالوزا ــ كلاين . كبست الأبعاد الاضافية الى حجم غاية في الضآلة • ورغم أن هذه الأبعاد الاضافية غير قابلة للرؤية مباشرة ، الا أنه من المغرى أن يتفكر المرء ان كان من الممكن الاحساس بأثرها بصورة أو بأخرى • وكما رأينا ، يربط علماء فيزياء الكم بين المسافة والطاقة • فلكي نسبر غور المسافة لجزء من بليون بليون جزء من قطر نواة الذرة ، نحتاج الى طاقة أعلى من طاقة النواة بنفس النسبة • وليس من مكان يتصور أن يتواجد في طاقة بهذا المستوى الا في الانفجار العظيم ، والذي \_ لو صحت هذه الأفكار \_ تكون ألعمليات أثناءه متضمنة أبعادا متعددة بصفة أساسية • ومن الاحتمالات المثيرة أن تكون كافة أبعاد الفضاء في البداية على قدم المساواة ، وأن قاطني الكون البدائي ، من جسيمات أولية ، قد عايشت تلك الأبعاد المتعددة • وحدث التطور بعد ذلك • ثلاثة من تلك الأبعاد ابتلعت سريعا خلال التضخم لتكون الكون الحالى ، بينما توارت الأبعاد الأخرى عن الأنظـــار ، تعبر عن وجودها ليس كفضـــاء ولكن كخواص كامنة في الجسيمات والقوى • وتظل الجاذبية اذن القوة الوحيدة المصاحبة لهندسة الفضاء والزمن كما نتصور الآن تماما ، ولكن كل القوى والجسيمات ، بصريح العبارة ، ذات أصل هندسي ٠

ولا تتحرك الأوتار على استقلال ، بل يمكنها أن تتفاعل فيما بينها ، منسببه في أن تتواصل أو تنقسم ، وفي الواقع ، فان سلوك مجموعة من الأوتار أمر بالغ التعقيد ، وبالكاد بدأ ـ بصورة لم تزل مبهمة ـ فهم القواعد الحاكمة لأنشطتها ، ويمكن أن تكون الأوتار مفتوحة ، مهتزة

الطرفين ، أو حلقية ، وهى الواعدة بدرجة أكبر ، والتي تحوى أغلب النناظرات التي ظهرت ( أو دخلت ) في نظريات التوحيد العظمى ( المسماة رياضيا بالاسم الكودي  $E_8$  ) ، مضافا اليها الجاذبية انفائقة أيضا  $\cdot$ 

وفي الواقع ، فإن التناظر الكامل في هذه الصورة من النظرية يحتوى في الحقيقة على  $E_8XE_8$  لمرتبن ، في مجمعة يطلق عليه على وجود كون وقد اتجه بعض المنظرين الى افتراض أن هذا الازدواج يعنى وجود كون مرافق لكوننا ، عالم ظلى مسكون بمادة شبيهة بمادتنا ، ولكنها لا تتفاعل مع مادة كوننا الا من خلال الجاذبية  $\cdot$ 

وأما عن الشعور بذلك العالم الظلى الذي يتغلغل خلال عالمنا ، فانه من المكن أن تخترق شخصا مخلوقا من مادته دون أن تحس بذلك ، ذلك لأن الجاذبية المرتبطة بالأجساد البشرية ضعيفة للغاية ، أما لو حدث وعبر كوكب مجموعتنا الشمسية ، فهو قادر على دفع الكرة الأرضية بعيدا عن مدارها ، ولو تم شيء من ذلك فسيكون أمرا عجبا ، حيث ان المسبب لذلك لن يكون مرئيا ، كما لو كانت الأرض قد وقعت في قبضة رهيبة خفية تدفعها دفعا ،

وفيما وراء المجموعة الشمسية يمكن تصور مجرات ظلية ، بل وثقوب سوداء ظلية ، ولما كانت الثقوب السوداء كينونات جاذبية صرفة ، فانها لن تكون متميزة عن ثقوب كوننا السوداء ، ومع ذلك ، فلو كان هناك عالم ظلى يحوم حولنا ، فانه سوف يساعد على الكشف عن وجود المادة السوداء ، ولكن هذه الافتراضات المتطرفة هي على هامش نظرية الأوتار الفائقة ، فأهمية النظرية لدى الفيزيائيين ليست في تفسير الماذة السوداء ، بقدر ما هي في تفسير توحيد القوى ،

# حين تتوحد القوي

ما زال الوقت مبكرا لمعرفة ما اذا كانت نظرية الأوتار الفائقة (٣) بمقدورها أن تعيد صياغة الفيزياء كما نعرفها ، وفي نفس الوقت تتلاشي اللانهايات التي تصيب نظريات التوحيد الأخرى ولكن الظواهر الى الآن مبشرة ، حتى لو كان من المحتمل أن بعضا من تنبؤاتها الغريبة حرية بأن تسقط خلال اقامة النظرية على قواعد أرسنغ ومهما كانت صورة حلى المسألة ، فانه حتى النظريات القائمة تفسيع مجالا لأمثلة أخرى من غرائب الكون الكمى ، بما في ذلك تصرفات الجسيمات الوسيطة في الشبكة الكونية ،

وتتضمن نظريات التوحيد الكبرى اندماج القوى المختلفة في هوية واحدة · كما أنها تتضمن توحيد الصبور المختلفة من المادة في هوية واحسدة · والجسيمات المعتادة تقع في مجموعتين ، الالكترونات والكواركات · والتمييز الجوهرى بينهما هو أن الكواركات فقط هي التي تستجيب للقوة النووية الشديدة المحمولة بواسطة الجلونات ، بينما تعمل القوة الكهروضعيفة على النوعين · ولكن القوة الموحدة العظمى تفشل ، بحكم طبيعتها ، في التمييز بين الكواركات واللبتونات ، حيث ان ذلك بتطلب خواص من كلتا القوتين ·

وتفترض الحسابات أن القوة الموحسة العظمى محمولة بواسطة جسيم وسيط أعطى اسما كوديا X ، يملك كتلة هائلة ، نمطيا جزء من مليون جزء من الجرام ، وهى هائلة لأنها أثقل من البروتون بمليون بليون ( ١٥١٠ ) مرة ، وبفضــل عدم اليقين الكم ، فان هذا الجسيم لا يظل الا لفترة جد وجيزة ( تذكر أن فترة البقاء للجسيم التقديرى تقل مع زيادة كتلته ) ، ومن ثم فله مدى جد محدود ، وعلى ذلك ، فهذا الجسيم الشبحى يمــكنه الظهور الفجـائى ، حتى بداخــل البروتون ، ولكن لا يظل الا لفترة ١٠ - ٢٠ من السنتيمتر ، والى جزء من تريليون جزء من قطر البروتون ، قبل أن يعيد الطاقة التى اقترضها من الفراغ التقديرى ، ولما كان البروتون يحتوى يعيد الطاقة التى اقترضها من الفراغ التقديرى ، ولما كان البروتون يحتوى على ثلاثة كواركات ، فانه من غير المتصور أن يتلاقى أى منها مع الآخر في تلك الفترة الوجيزة ، الا أن الاحتمال الغاية فى الضآلة ، بأن يقترب تماثل صدام نحلتين فى حظيرة طائرات ،

ولتقريب هذا المثال من الدقة ، نقول انها فرصة تصادم نحلتين من ثلاث نحلات في حظيرة طولها عشرة ملايين كيلو متر • وحين يتحقق ذلك اللقاء البعيد الاحتمال ، فانه يمكن تبادل جسيم X بينهما ، وهي عملية ذات أثر له خطر عظيم • فالكواركان المتفاعلان معا سيتحولان الى كواركين مضادين ، بالاضافة الى بوزيترون •

وحين يتم ذلك التحول داخل البروتون ، فان البوزيترون يلفظ ، اينما يتحول الكوارك الثالث ، مع الكواركين المتضادين ، الى جسيم يعرف به « بيون poin » و بعد جزء من ثانية ، ينحل البيون ذاته الى البروتونات بالطريقة المذكورة ، فان لقال الالكترونات بالبوزيترونات معنى ذلك هو أن المادة بأسرها غير مستقرة ، ولن تدوم للأبد • فنظريات

النوحيد العظمى كما تقدم آلية ظهور المادة ، تقدم أيضا بذور فنائها وكل بروتون في الكون قد ولد متزاوجا مع الكترون ، وحين تنحل البروتونات بالطريقة المذكورة ، فان لقاء الالكترونات بالبوزيترونات يصبح أمرا حتميا ، فيتفانيان ، وهو ما ينذر بفناء تام للمادة (٤) و ولكن لا تفزع دون داع ، فالنظرية نم تتأكد نهائيا بعد ، وحتى لو تم ذلك ، فاحتمال انحلال البروتون يتطلب فترة لا تقل عن ١٠ سنة ٠

كيف يمكن مشاهدة عملية بهذا القدر من ندرة الاحتمال معمليا ؟ الطريقة الوحيدة ، كما ذكرنا في الفصل السابع عن انحلال الفا ، هو مراقبة عدد كبير جدا من البروتونات لفترة طويلة ، فمراقبة ٢٢١٠ بروتونا يؤدي لاحتمال انحلال واحد منها خلال سنة ، وقد أعلن فريق بحث هندى في أوائل الثمانينيات ، أثناء مراقبة مائة طن من الحديد بكاشفات غاية في الدقة عن اكتشاف حدث من هذا القبيل ، ولكن غالب الظن أنهم كانوا مخطئين ،

وعلى الرغم من عدم ملاحظة انحلال البروتون بصورة مباشرة ، فان أغلب الفيزيائيين يعتقدون أن قوى الطبيعة لها بالفعل أصل مشترك على مستوى ملائم من العمق وقد تركزت كل المجهودات في العشرين عاما الماضية في انجاه التوحيد ، وايجاد روابط ما بين الخصائص المختلفة للحقيقة و فهناك احساس متعاظم بأن الكون الفيزيائي يحتوى على رابطة لا تضم فحسب الجسيمات المتشابهة في أماكن مختلفة ، ولكن أيضا الجسيمات والقوى المختلفة وفي النهاية ، يمكن للمسرء أن يتوقع أن الجسيمات المختلفة ، ومجالات القوى ، والفضاء ، والزمن ، وأصل الكون ، الجسيمات المختلفة ، ومجالات القوى ، والفضاء ، والزمن ، وأصل الكون ، من أمثال ستيفن هوكنج ، أن الهدف على مرمى البصر ولو كان الأمر من أمثال ستيفن هوكنج ، أن الهدف على مرمى البصر ولو كان الأمر ينظلب الا مجرد ثلاثة قرون ولكن اذا بدت المهمة يسيرة ، فانه بامكاننا أخذ فكرة عن أثر الالتواء النهائي للزمن والفضاء من أحد أعاجيب الكون ، الثقوب السوداء و

#### هوامش الفصسل الثسامن

- (۱) حال كل من فايمان وتوماناجا وشفينجر على جائزة نوبل عام ١٩٥٦ على وضع هذه النظرية ـ ( المترجم ) •
- (۲) حاز عن اكتشاف هذه القوة كل من جلاشو ، عبد السلام ، واينبرج على جائزة نوبل عام ۱۹۷۹ \_ ( المترجم ) •
- (٣) للمزيد عن نظرية الأوتار الفائقة ، نقترح كتاب د ما بعد آينشتين ، ، ترجمة الدكتور فايز فوق العادة ، الناشر د اكاديميا ، \_ ( المترجم ) .
- (٤) النيوترون أيضا جسيم غير مستقر اذا وجد حرا ، اذ ينحل الى بروتون والكترون ·

#### الفصسل التاسسع

# ما وراء المستقبل اللامتناهي

لدى أغلب الناس خوف فطرى من الأماكن المتسعة ، وهو شعور بدائى يرجع غالبا لعصر الأجداد الذين أفزعتهم فكرة الفضاء اللانهائى ، فغضلوا الاعتقاد فى كون محتوى فى طبقات متحدة المركز · حتى فكرة الفراغ بين الذرات أثارت قدرا من عدم الارتياح · فكثير من الفلاسفة الاغريق انفعلوا بعنف ضد فكرة القائلين بذرات تتكون منها المادة وتحوم فى الفراغ ، وقد اتخذ هذا الاحساس شعارا له فى المقولة : « ان الطبيعة تمقت الفراغ » · وحتى ديكارت أعلن : « الفراغ بغيض للمنطق » · بل وحتى مطلع القرن العشرين لم نعدم عالما ذا شأن مثل ماخ يقف ضد فكرة وحتى مطلع القرن العشرين لم نعدم عالما ذا شأن مثل ماخ يقف ضد فكرة الذرة لحساب فكرة المادة المتصلة بلا تجزئة · ويبدو أن الفزع من الفراغ يثير خوفا متأصلا فى النفس البشرية · فلا عجب اذن أن يملأ الناس احساس بالوجل المشوب بالرهبة لما أثير فى الآونة الأخيرة من المكانية ابتلاع الفراغ لهم ·

ويعتبر كتاب جون تايلور John Taylor ، الثقوب السوداء ، المنشور عام ١٩٧٣ من أكثر الكتب العلمية انتشارا على الاطلاق وعلى الرغم من أن فكرة وجود ثقوب سوداء في الفضاء كانت تتشكل في أذهان العلماء لردح من الزمن ، الا أنها لم تأخذ هذا الاسم المثير الا في أواخر الستينيات ، ولم تحز اهتمام العامة الا في السبعينيات ، وقد سوغت الخصائص الغامضة والرهيبة لتلك الكينونات لها اهتماما فوريا وضمن المخام في مغردات اللغة ، فمن المألوف في أيامنا هذه أن تقرأ عن ثقب أسود في مركز مجرة منهمك في التهام ما حوله من مكونات الكون ، ولكنها منذ ربع قرن لم تكن سوى افتراض مبهم ،

وتتكون الثقوب السوداء حين تنشط قوة الجاذبية ، أوهى قدى الطبيعة ، لتتسيد الموقف ويسمع لهذه القوة أن تتزايد بلاحد الى درجة انها تمارس تأثيرها الجذبي على مدى الكون على رحابته وبقية القوى محدودة : فالقوتان النوويتان مقصرورتان على البعد النووى ، والقوة الكهرومغناطيسية تدور بين الجذب والتنافر بما يجعل تأثيرها يلغى بعضه بعضا ولكن استمر في زيادة المادة لجرم ما ، وستجد أن تأثيره يتزايد بلاحد و

ولا تعتمد الجاذبية لجسم ما عند سطحه على كتلته فقط ، بل أيضا على حجمه ، فمثلا ، لو أن الأرض ضغطت لنصف قطرها الحالى ، لكان وزن كل منا أربعة أمثاله الآن ، ذلك لأن الجاذبية تتبع قانون التربيع العكسى ، فتزداد مع نقص المسافة ، وزيادة الجاذبية تجعل مسألة الفرار من الأرض أصعب ، فمع حجم الأرض الحالى تصل السرعة المطلوبة للانطلاق في الفضاء والتحرر من جاذبيتها أحد عشر كيلو مترا في الثانية الواحدة ، وهو ما يطلق عليه « سرعة الافلات » ، وتصل هذه السرعة للأرض المنضغطة لنصف حجمها أكبر من السرعة الحالية بما يقارب واحدا وأربعين في المائة ،

## اعتقال الضيوء

لو أن الأرض استمرت في تقلصها مع الحفاظ على كتلتها ، فسوف تتزايد الجاذبية عند السطح ومعها سرعة الافلات بلا حد · وحين تصل الأرض لحجم حبة فاصوليا ، تصل سرعة الافلات لسرعة الضوء · هذا الحجم يعتبر حجما حرجا ، فهو يعني أن جسما كهذا لا يمكن أن يصدر ضوءا ، ومن الوجهة الواقعية تختفي الأرض ، وتصبح من وجهة نظر المشاهد لها ، سلوداء تماما · والغريب أن فكرة وجود جسلم فلكي ذي جاذبية تحبس الضوء ، قد أثارها منذ قرنين الفلكي والفيلسوف البريطاني جون ميشيل John Michel ، ثم أعادها للأذهان بعد ذلك بقليل الفرنسي بيير لابلاس Pierre Laplace .

وليس من خطورة أن تتقلص الأرض بهذه الطريقة ، فهى آمنة من جهة جاذبيتها بصلابة مادتها ، أما بالنسبة للأجرام الأكبر حجما ، فالأمر مختلف ، فالنجوم مثل الشمس منهمكة في معركة لا يهدأ أوارها مع الجاذبية ، ولا يمنع انهيار هذه الكرات الغازية تحت تأثر وزنها الا ما يتولد بداخلها من ضغط هائل ، فقلب النجم يصل لملايين من درجات الحرارة ، وهذه الحرارة تنتج ضغطا يكفى لحمل الوزن الهائل للطبقات المتالية من

الغاز · ولكن الأمور لا يمكن أن تجرى على هذه الوتيرة للأبد · فالحرارة تتولد من التفاعل النووى ، والمصير النهائي للمخزون من الوقود النووى بداخل الشموس هو النفاد ، وعندئذ يقع النجم تحت رحمة الجاذبية ·

وما يحدث بعد ذلك يعتمد بصفة أساسية على وزن النجم ، فنجم كالشمس سينتهى به الأمر الى التقلص لحجم يساوى حجم الأرض ، متحولا الى ما يطلق عليه الفلكيون القزم الأبيض ، ومثل هذه النجوم معروفة منذ أمد بعيد ، فرفيق الشعرى اليمانية هو قزم أبيض يدور حوله ، وبسبب الاندماج ، فالجاذبية السطحية للقزم الأبيض هائلة ، فمل علعقة من مادته المدمجة تساوى حمولة سيارة نقل على الأرض ، ولكن وزنها يصل لعشرة ملايين طن تحت تأثير جاذبيتها المهولة ، والأقزام البيضاء لا تنضغط بدرجة أكبر بفضل تأثير ميكانيكا الكم ، فالالكترونات فيها لا تتقارب بدرجة أكبر بسبب تأثير على شاكلة التاثير الذي يحسدها داخل الذرة في مستويات طاقة معينة ، وهو الذي يمنع الذرة من الانهيار ، وهذا مثال درامي للتأثيرات الكمية تمارس دورها ،

ويعود تفهم قدرة تأثيرات الكم على وضع نجم فى حالة توازن الى الثلاثينيات • ففى ذلك الوقت ، كان طالب هندى يدعى سوبراهانيان شاندراسيخارSubramanian Chandrasekhar مبحرا على متن سفينة متجها الى انجلترا للعمل مع الفلكى البريطانى ذائع الصيت سير آرثر ادنجتون Sir Arthur Eddington • وخلال رحلته الطويلة أجرى بعض الحسابات، وتبين منها أن نجما له كتلة آكبر من الشمس بنسبة •٥٪ تقريبا ، لن تجديه الالكترونات تحت تأثير الكم المذكور فى حمايته من المزيد من الانضغاط (١) • وقد عرض حساباته على ادنجتون الذى رفض تصديقها ، ولكن الطالب كان على حق ، فالنجوم بعد كتلة معينة لا يمكن أن تستقر عند أقزام بيضاء •

والانضغاط الآكثر في النجوم التي كتلتها تسبب جاذبية تتغلب على تأثير الكم المدعم للالكترونات يسبب تغييرا في بنية الأنوية الذرية التي تتركز فيها أغلب الكتلة • فالذرة المنسحقة تعانى من شيء أشبه بانحلال بيتا معكوسا ، تنضغط فيه الالكترونات والبروتونات لتتحول الى نيوترونات • وتقوم النيوترونات تحت تأثير الكم السابق بنفس دور الالكترونات في الأقزام البيضاء ، وتحت قدر معين من الكتلة يستقر النجم بعد انضغاطه عندما يعرف باسم النجم النيوترونى ( راجع الفصل

السادس) ، ويتقلص حجمه نمطيا الى قدر مدينة ، بينما كتلته أكثر من كتلة الشمس · وسرعة الافلات للنجم النيوترونى هى نسبة من سرعة الضوء ، ومنها علمنا أن نجوما تقترب من النجوم السوداء التى قال بها ميشيل ولابلاس موجودة بالفعل ·

فماذا عن النجوم الأكثر كتلة من النجوم النيوترونية ؟ ان الفلكيين.
غير متأكدين من الحد الذى بعده يحدث مزيد من الانضغاط عن النجوم النيوترونية • بل ومنهم من يقترح مرحلة تالية من استقرار النجوم ، تستقر فيها المادة عند مرحلة الكواركات • ولكن حدا عاما يمكن استنباطه من النسبية العامة •

فللعم نجم ذى كتلة معينة ، فان قلبه يجب أن يكون على درجة معينة من الصلابة ، وكلما زاد النجم وزنا ، زادت الصلابة المطلوبة لمادة قلبه و وتعتمد الصلابة بدورها على سرعة انتقال الصوت بداخل المادة ، فتزداد مع زيادة الصلابة ، فاذا ما بلغ النجم ثلاثة أمثال وزن الشمس ، وصلت الصلابة المطلوبة لابقائه لما يقابل سرعة انتقال للصوت أسرع من الضوء ، وهو محال من وجهة نظر النسبية ، وليس أمام النجم الا أن يواجه انهيارا تاما بفعل الجاذبية ،

ولو كان لنجم أن يواصل الانهيار بعد مرحلة النجم النيوترونى ، فان اختفاء يتم فى أجزاء من الألف من الثانية ، الى هذه الدرجة تكون قوة جاذبيته • ويتجاوز سطح النجم سريعا الحد الذى يحبس الضوء ، ولذا فان مشاهدا على البعد لن يستطيع رؤيته بعد وصوله هذه المرحلة ورغم أن ميشيل ولابلاس كانا محقين فى امكانية تواجد نجوم سوداء ، فانهما كانا مخطئين فى تصورهما امكانية أن يكون النجم مستقرا عند هذه المرحلة • فنحن نعلم الآن أن نجما كهذا لن يستقر على حاله حين يصل لمرحلة حبس الضوء ، بل سيواصل انكماشه الى أن يتلاشى تماما من الوجود ، مخلفا وراءه ثقبا يحمل بصمة من جاذبية مهولة لما كان نجما يوما ما ، تتمثل فى التواء عنيف فى كل من الزمن والفضاء • وعلى ذلك ، فان منطقة الانهيار التجاذبي الكامل تظهر ساوداء وفارغة معا ، أى فقب أساود •

# تهساوي النجسوم

هذا عن النظرية ، فماذا عن الواقع ؟ ان لدى الفلكيين شواهد مباشرة على وجود الأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية ، أما الشواهد على وجود الثقوب السوداء فمثيرة للمصاعب ، ان تحت أيدينا تصورا مقنعا لكيفية

تشكلها ، فالأمر ليس موجزا في انهيار تام وشامل للنجم ، بل هو أكثر من ذلك تعقيدا ، فالتفاعل النووى الذي يبقى على النجم على انتاج ضغط أعماقه ، وحين يأذن الوقود بالنفاد ، تتضاءل قدرة النجم على انتاج ضغط يقاوم الوزن الهائل لطبقاته المتتالية ، فيتقلص قلبه تحت تأثير الجاذبية ، ويمكن أن تؤدى الظروف لأن يكون ذلك التقلص فجائيا ، وحين ينهار النجم على نفسه بهذه الطريقة ، فانه يطلق نفثة من الطاقة ، جزء منها على صورة موجة تصادمية ، ولكن أيضا على صورة دفقة مهولة من جسيمات النيوترينو ( وهي أيضا من النتاج الثانوى للعمليات النووية التي تجرى داخل قلب النجم ) ،

وتحت الظروف المعتادة ، ليس لجسيمات النيوترينو تأثير يذكر على المادة · فتفاعلها معها من الضعف بحيث يمكنه اختراقها مباشرة · ولكن التركيز الهائل للمادة المواجهة لانتشار جسيمات النيوترينو المصاحبة للموجة التصادمية يعوقها بدرجة كبيرة ، فيتسبب ذلك في ضغط منها على طبقات النجم الخارجية يؤدى الى انفجارها وتشتتها للخارج في الوقت الذي ينهار فيه القلب للداخل · والانهيار والانفجار المتلازمان يعرفان لدى الفلكيين بانفجار المستعر الأعظم ، أو السوبر نوفا ·

وانفجار المستعرات العظمى من أكثر الأحداث الفلكية اثارة • فلعدة أيام ، يماثل الضوء القادم من النجم ما يصل من مجرة كاملة ، اذ ان الطاقة المنبعثة من الانفجار تكون على صورة ضوء وصور أخرى من الاشعاع • ومثل هذا الانفجار في مجرتنا يرى بالعين المجردة • ومن حوادثها الشهيرة حادثة « النجم الزائر » في كوكبة الثور ، والتي سجلها الصينيون عام ما 100٤ • واليوم ، تظهر التلسكوبات سبحابة متشتتة تعرف باسم سديم السرطان في موضع الانفجار ، وهي البقايا المتخلفة عن موته الذي شوهد من ألف عام تقريبا •

وتشهد المجرة المتوسطة من انفجاره الى ثلاثة كل قرن ، رغم أنه لم يشاهد في مجرتنا حادثة كهذه منذ اختراع التلسكوب على أنه عام ١٩٨٧ شوهد انفجار مستعر أعظم في سمحابة ماجلان الكبرى ، وهي مجرة صغيرة تابعة لمجرتنا درب التبانة ، تشاهد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ، وقد قدم الحادث للعلماء فرصة ذهبية لاختبار آرائهم عن هذه الانفجارات ، وقد وضع النجم المنكوب تحت ملاحظة دقيقة منذ اليوم

الأول للواقعة • وأهم ما في الأمر هو أن الحادثة شوهدت عيانا في يوم انفجاره الأول ، اذ سجلت دفقات من جسيمات النيوترينو في ثلاثة مواضع من الأرض في نفس الوقت ، كانت تجرى فيها تجارب لاكتشاف انحلال البروتون • وبات من المؤكد أنها قادمة من قلب نجم ، وشكل وصولها مع الضوء المنبعث منه حال انفجاره دليلا مبشرا بسلامة أفكارنا الأساسية عن انفجارات المستعرات العظمي •

ولكن ماذا عن مصير القلب المنهار الذى قدح زناد هذا الانفجار ؟
ان مراقبة سديم السرطان قد كشفت عن نجم نابض فى منتصفه ومن الواضح أن هذا النجم المنتحر بالذات قد آل الى نجم نيوترونى ، ولكن لم يكن من مانع لدى الفلكيين من أن يتحول الى ثقب أسسود ، بل انهم ليعتقدون أن قدرا لا بأس به من انفجارات المستعرات العظمى قد آلت بالفعل لنفس المصير .

ولو أن مستعرا أعظم آل الى ثقب أسود ، فليس من المحتمل الكشف عنه من الأرض ، فهو أولا وأخيرا ثقب أسود • ولكن كثيرا من النجوم تتزاوج فى نظام ثنائى ، ولو آل أحدها لثقب أسود فسيبدو الآخر وكأنه يدور حول لا شىء • وفى كثير من الأحيان يجذب الثقب الأسود من مادة زميله ، ثم يبتلعها •

وبينما هذه الدوامات تشق طريقها الى داخل الثقب ، تتولد حرارة فظيعة ، مما يسبب انبعاث اشعاعات كثيفة من أشعة اكس وعلى ذلك ، فان علامة طيبة لوجود ثقب أسود أن يلاحظ نظام ثنائى ، أحد أطرافه غير مرئى ، ويكون مصدرا قويا لأشعة اكس وفى نظام كهذا (يعرف باسم المدجاجة ســ \ Cygnus X-1 ) أمكن بمراقبة حركة الجسم المرئى تقدير كتلة الجسم المخفى ، والتأكد من أنه بالفعل قد تجاوز حد النجوم النيوترونية ،

وليست انهيارات النجوم هي الوسيلة الوحيدة لتكون الثقب الأسود • فكلما كانت المادة متاحة ، تيسر حدوث الانهيار التجاذبي • فعلى سبيل المثال ، قد يتكون ثقب أسود من مادة تصل لبليون شمس ، تكون كثافتها أكبر من كثافة الماء على كوكبنا • وهناك شواهد على وجود ثقب أسود بتلك الكتلة في مركز المجرة • وبالتآكيد يوجد هناك جرم منضبط يمثل أيضا مصدرا للشوشرة الراديوية والاشعاعات الأخرى •

وقد تضم المراكز المجرية ثقوبا سوداء ذات أجرام كبيرة ، تكافيء كتلة الشمس بليون مرة ، هذه الوحوش تكتشف عن وجودها من وقائع التهامها لما يحيط بها من مادة ، ويبلغ من عنف الالتهام أن تنطلق نتيجة له كميات هائلة من الطاقة تحس بما تنتجه من مادة تنفث بسرعات عالية ، أو بما تولده من نبضات قوية من الاشعاعات ، وتمثل المجرة م - ٨٢ M82 مثالا طيبا لنظام نشط يحتوى على ثقب أسود هائل ،

وتمثل أشباه النجوم ، أو الكوازارات ، طائفة أخرى من الأجرام ، توجه مصاحبة للمجرات المضطربة • فالتغير في ضوئها ينبيء عن أن حجمها لا يزيد عن حجم نظامنا الشمس ، ولكن الضوء المنبعث منها يوازى مجرة ذات بليون نجم • ولدينا الآن شواهه طيبة على أنها قاطنة مراكز المجرات ، وتعطى أمثلة لأنشطة تشبه النظام (م ـ ٨٢) • ويعتقد كثير من الفلكيين أن القوة الرئيسية التي تمد هذا النشاط هي ثقوب سوداء فائقة الكتلة منغمسة في غازات دوامية •

وبحكم التعريف ليس لنا أن نرى الثقوب السوداء ولكن يمكننا أن نستنبط من النظريات ما يحدث لفرد يدلف اليد ، ويستكشف ما بداخله والشيء الجوهرى لفهم الطبيعة الفيزيائية للثقب الأسود هو ما يطلق عليه « أفق الأحداث event horizon » ، وبعبارة فضفاضة ، هو سطح الثقب و فكل حدث يجرى وراء ذلك الأفق ، لا يمكن مشاهدته من الخارج ، حيث انه ما من ضوء أو اشارة أخرى يمكن أن تفلت من الثقب ، كما تنتقل لنا أية معلومة عما يجرى بداخله ،

ولو قدر لك أن تقتحم شيئا كهذا ، فلن تكون فقط غير قادر على الافلات منه ، بل لن تستطيع – كالنجم الذى سبقك الى داخله – أن تمنع نفسك من الاستمرار فى الهبوط • أما ما سيحدث لك عند المركز ، فليس لأحد علم يقينى به • فطبقا للنسبية العامة ، يوجد ما يسمى « مفردة singularity » هناك ، حد من الزمن والمكان ضغط عنده النجم الأصلى ( وكل ما ابتلعه ) الى تركيز لا نهائى تحطمت عنده كل قوانين الفيزياء • ومن المحتمل أن تأثيرات الكم تجعل الزمكان شيئا غير محدد الملامح عند القرب جدا من المركز ، حيث تصبح المفردة هلامية على مستوى مسافة القرب جدا من المركز ، حيث تصبح المفردة هلامية على مستوى مسافة بلانك البالغة ١٠–٣٥ من المتر • عند هذه المرحلة لا توجد لدينا نظرية ترشدنا • وليس من الحكمة أن نحاول أن نستكشف بأنفسنا أو أن نرسل انسانا آليا • فالجاذبية الهائلة لدى المركز تتزايد الى قيمة لانهائية ،

الأمر الذي يتمخض عن تأثيرين ، اذا ما كان نزولك من جهة قدميك ، فستكون الجاذبية عليها أشد منها على رأسك الأبعد من المركز ، وفي هذه الحالة ستمط طوليا أكثر وأكثر ، في الوقت الذي تزداد فيه نحافة بسبب الفسيخط على جانبيك ، وفي نهساية هذه « المكرونة الاسسباجتية الفسيخط على جانبيك ، وفي تسحق الى الفناء ( أو تضيع في غموض عدم يقين الكم ) ، وسوف يحسدت كل ذلك في كسر من الثانية قبل وصولك للمفردة ، ولذا فلن يقدر لك أن تراها دون أن تكون جزءا منها بلا رجعة ،

على أن الأمر سيبدو مخالفا لذلك بالمرة للشخيص الذي يراقبك من الخارج و فالجاذبية لا تلوى الفضاء فقط ، بل أيضا الزمن و فبالقرب من نجم نيوتروني يكون هذا التأثير ملموسا ، وقد اكتشف بالفعل في اشعاع النجوم النابضات و فمع اقترابك لأفق الحدث لثقب أسود ، يطول بك الزمن أكثر وأكثر بالنسبة لمراقب لك على البعد ومع ذلك ، فان من يعبر ذلك الأفق لن يرى شيئا غير عادى ، فأفق الحدث ليس له تميز مكانى ، رغم كونه يمثل حدودا لالتواء لا نهائي للزمن و فبالنسبة لمراقب خارجي ، سيبدو الأمر مستغرقا زمنا لانهائيا خلال اقترابك من افق الحدث ، بمعنى أن الزمن من – منظور معين – سيبدو كما لو كان متوقفا بلنسبة لزمن المراقب على البعد وعلى ذلك ، فما يحدث لك داخل الثقب سيكون في المستقبل اللانهائي للكون الخارجي و

ولذلك السبب تعتبر الرحلة الى داخل الثقب الأسود رحلة إذهاب بلا عودة • فدخوالك الثقب ثم خروجك منه سيعنى أن المراقب الخارجى سيراك خارجا قبل أن تدخل • بمعنى آخر ، ستكون قد رحلت فى زمن معكوس • وليس لهذه النتيجة أن تسبب دهشة ، فالخروج من الثقب يعنى الانتقال بأسرع من سرعة الضوء ، وهذا كما رأينا يعنى رحلة فى زمن معكوس •

فاذا كان الشىء الذى يسقط فى الثقب لا يمكنه الخروج مرة أخرى، فماذا يحدث له ؟ وكما قدمنا ، أى شىء يقابل المفردة يواجه الفناء ، فهو يختفى من الوجود • فكرة مستديرة تماما من المادة ، حين تنهار لتصبح ثقبا أسود ، ستتقلص فى اتجاه المركز ، وستنضغط المادة الى مفردة • ولكن ماذا لو أن الجسم الم يكن كرة كاملة الاستدارة ؟ كل الأجرام الفلكية المعروفة تدور بسرعات مختلفة ، وحين تزداد سرعتها مع تقلصها تتفرطح

عند خط استوائها · هذا التشوه لن يمنع المفردة من التكون ، ولكنه يعنى أنها لن تشمل كافة أجزاء النجم ·

وقد درست نماذج مثالية لثقوب سوداء مشحونة ودوارة ، لمعرفة أين تتكون المفردة منها ، وما مصير المادة الداخلة فيها وقد بينت الدراسات أن الثقوب السوداء تمثل جسرا ، أو نفقا في الزمكان ، بين كوننا وكون آخر غير ممكن وصوله من كوننا و هذه النتيجة المذهلة تثير التصور لرحالة فضائي جسور يمر خلال الثقب غير مصاب بأذى ، ليجد نفسه في كون آخر ، في مكان ما من مستقبلها اللانهائي ولو تم له ذلك فلن يستبعد أن يستطيع العودة الى نقطة بدايته من الثقب الأسود ، ليعبر النفق مرة أخرى و

ولكن عبوره النفق من الكون الجديد لن يعيده لكوننا ، بل لكون ثالث ، وهكذا بلا نهاية • فالثقب الأسود الدوار مرتبط بسلسلة لانهائية من الأكوان ، يمثل كل منها زمكانا متكاملا قد يكون ذا امتداد لانهائي ، كلها مرتبطة بداخل الثقب • وان تصور استخلاص أية فكرة تطبيقية من هذه الأفكار ، لهو أمر يستحسن تركه لكتاب الخيال العلمي •

ما الذي يبدو عليه الطرف الآخر من الثقب الأسود لمراقب من الكون الآخر ؟ طبقا لأبسط النماذج الرياضية ، فان المشاهد سيرى ذلك الشيء مصدرا لمادة منبعثة ، خلق انفجارى للمادة ، يسمى غالبا « ثقبا أبيض مصدرا لمادة منبعثة ، خلق انفجارى للمادة ، يسمى غالبا « ثقبا أبيض White hole » وكوننا ملى بالأشياء المتفجرة ، كالكوازارات ، وهو ما أثار تصور أن تكون هناك بالفعل أنفاق زمكانية تتسرب منها المادة لكوننا قادمة من كون آخر ، على أن الذين يحملون هذه الأفكار محمل الجد من علماء فيزياء الكون قليل عددهم ، وعلى وجه الخصوص ، فهم يبينون أن النماذج الرياضية المبسطة تتجاهل تأثير ما يحيط بالثقب من مادة واشعاع ، واحتمال امتصاصهما لداخل الثقب الأبيض بفعل الجاذبية ، لتحوله لثقب أسود ، كما أن النماذج المبسطة تتجاهل تأثير الفيزياء دون الذرية ، فالنماذج الأكثر تطورا ، تبين أن هذه التأثيرات تثير من الاضطرابات داخل فالثقب ما يحطم الأنفاق الزمكانية التي تربطنا بالآكوان المفترضة ، والرأى العام لدى الجميع أن المادة المقتحمة الثقب أسود سوف يكون مآلها المفردة أو بشكل بآخر ،

فماذا لو أن التأثيرات الكمية الغت المفردة بشكل أو بآخر ؟ للأسف، ليس تحت أيدينا نظرية كم متكاملة عن الجاذبية ، فليس في استطاعتنا أن نصنع نموذجا موثوقا به لذلك الفرض • فالغاء المفردة كلية أمر غير مؤكد • ويتوقع بعض العلماء أن تكون الحالة كذلك ، بينما يتجه البعض الآخر الى أن المفهوم المتعلق بالزمن والمكان في حد ذاته لن يستمر ساريا تحت تلك الظروف المتطرفة • أما ما يمكن أن يحل محلهما بالضبط فأمر متروك للتفكير • وعلى ذلك ، فمن الأحوط النظر للمفردة على أنها نهاية للفيزياء كما نعرفها ، وليس لكل أشكال الفيزياء •

## ثقوب الديدان والسفر عبر الزمن

لقد كانت الفكرة المثالية عن ثقب أسود يسمى بالتنقل بين الأكوان معروفة لأكثر من عشرين عاما ، نظرا لمفهوم الأنفاق كتراكيب رياضية خالية من أى مضمون فيزيائى • ومنذ عدة سنوات ، كتب الفلكى الأمريكى رواية خيال علمى أسماها « الاتصال connection » ، عن مجتمع متقدم استطاع بناء نفق للعبور السريع بين أجزاء الكون • ولكى يعطى روايته شكلا مقنعا ، فقد سأل مشورة خبير فى الثقوب السوداء ، الفيزيائى الكونى كيب ثورن Kip Thorn • وتحت تأثير الاعجاب بالفكرة ، فقد ناقشها كيب مع زملائه ، بغية معرفة المحددات الفيزيائية التى تحول دون تطبيقها • واتضح أن لها جانبا جديا أيضا •

ب فقد افترضت الحسابات السابقة عن أنفاق الثقوب السوداء افتراضات معينة عن طبيعة المادة · وقد افترض على وجه الخصوص ، بعبارة فضفاضة ، أن المادة تتسبب على الدوام في قوة جاذبة · ولكنا رأينا في الفصل الخامس أن تأثيرات الكم يمكن تحت ظروف معينة أن تنتج جاذبية مضادة · فلو أن هذه الظروف أعيد تطبيقها على مدخل الثقب ، فقد تتحقق امكانية جعل الرحلة عبره ذهابا وإيابا ·

ومفتاح الجاذبية المضادة هو انتاج ضغط سالب بوسيلة أو بأخرى واتجه فريق كيب الى تأثير كاسيمر ( راجع الفصل المخامس ) للحصول على ذلك و فهم يسعوننا لتخيل لوحين عاكسين متقاربين بقدر كبير ولتفادى اقتراب اللوحين لدرجة التماس ، تحت تأثير كاسيمر ، فقد زود اللوحان بسحنتين تولدان تنافرا يعادل بالضبط قوة التجاذب بينهما وقد تصور الباحثون وضع تجهيز كهذا في مدخل النفق الفضائي وقد تصور الباحثون وضع تجهيز كهذا في مدخل النفق الفضائي

وقد بينت الحسابات أن معادلات المجال التجاذبي كما وضعها آينشتين متحققة في تركيب كهذا ، وأن الجاذبية المضادة المطلوبة هي بالضبط ما يتفادى النفق من الانهيار الى المفردة · وأصبح بذلك مدخل النفق ومخرجه ليسا لثقب أسود بالضبط ، ولكن لمجرد منطقة ذات قوة جاذبة هائلة يمكن للمسافر التخيلي أن يعبرها جيئة وذهابا دون خشية أن يبتلع للأبد ·

وكتمثيل مبسط لما يمكن أن يحدث ، تخيل نفسك مسافرا من انجلترا الى أستراليا • فبسبب انحناء سطح الأرض ، ستكون مضطرا الى السير في قوس معين • ولكن لو أمكنك ثقب نفق عبر الكرة الأرضية ، فسيتحقق لك الكثير من توفير وقت الرحلة •

ومن السهل تصور كيف يمكن للأنفاق المصاحبة للثقوب السوداء أن تقوم بدور مشابه عبر انحناء الزمكان ( الشكل ٤١) • وكالعادة نمثل الزمكان بصفحة من الورق مطوية كما في الشكل • فلو أنك تمكنت من وصل سطحى الورقة بعد طيها عبر البعد الثالث ، فانه يكون بامكانك التنقل بين السطحين دون أن تكون مضطرا للدوران (٣) • هذا التواصل عبر مناطق من نفس الزمكان يعرف لدى أرباب النسبية باسم ثقوب الديدان Worm holes • وأى شيء نتصوره حادثا لصفحة من ورق ثنائية الأبعاد عبر بعد ثالث ، يمكن رياضيا امتداده للزمكان الرباعي عبر أبعاد أعلى • فلو أن النقطتين متباعدتان بسنة ضوئية ، فانه يستحيل قطع تلك المسافة في أقل من سنة ، اما بالعبور خلال ثقب دودى ، يمكن لإشارة ، أو ربما شخص ، أن يحقق ذلك •

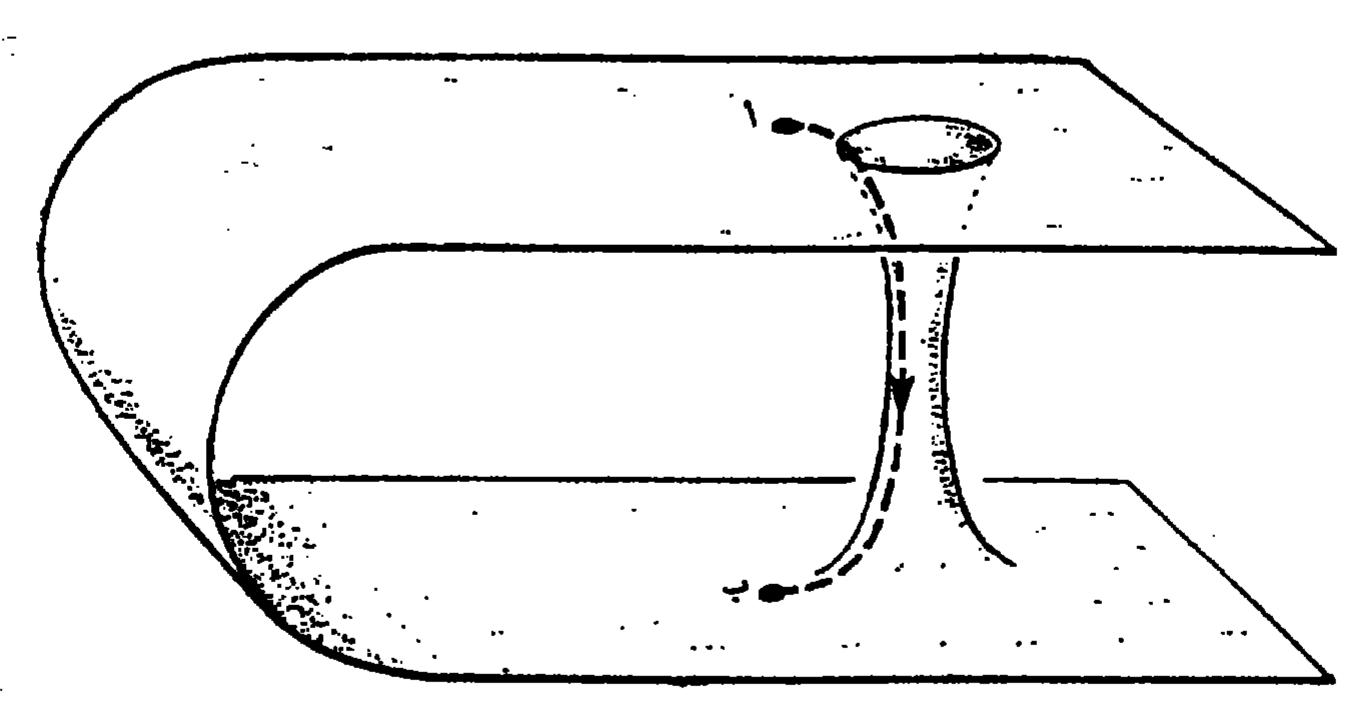

الشكل (٤١) ثقب دودى يربط منطقتين كاثنًا متباعدتين في الفضاء ، ويحقق السفر عبر الثقب الدودى اختصارا للرحلة •

والآن لنتصور أن الزمكان المطوى قد أعيد فرده مرة أخرى ، مع الحفاظ على الثقب ممتدا بين النقطتين · سيكون الوضع فى هذه الحالة أقل اثارة ، حيث ان المسافة بين النقطتين عبر الزمكان المفرود ستبدو أقل منها عبر النفق الذى سيكون هو المنحنى ، مما يجعل الانتقال خلاله أطول وقتا ·

على أن الموقف ليس بالضرورة كذلك ، لأن المكان والزمن يتصرفان بصورة غير تقليدية عبر الثقب الدودى • فعلى الرغم من كون الزمكان الأصلى هو المسطح ( أو تقريبا كذلك ) والثقب هو المقوس ، فأن الاحتمال قائم أن يعبر المسافر بين النقطتين في طرفة عين ، مهما كانت المسافة بينهما عبر الكون •

ورغم أن التصورات التي تمخضت عن دراسات فريق كيب تذهب باللب ، فان وجه الغرابة فيها ليس في السفر عبر الفضاء في الواقع ، بل عبر الزمن ، فقد ذكرنا أن السفر أسرع من الضوء يعني السير معكوسا في الزمن ، فالانتقال من النقطة (أ) الى النقطة (ب) عبر ثقب دودي معناه الوصول للنقطة (ب) قبل وصول الضوء من (أ) اليها ، فعلي سبيل المثال ، يمثل الانتقال من الأرض الى مركز المجرة لحظيا عبر نفق دودي أن يكون المرء سابقا على وصول الضوء من الأرض بثلاثين الف سنة عبر طريق الكون ، وليس معنى ذلك الانتقال الى ثلاثين سنة في الماضى ، ولكن تعديلا بسيطا في الواقع يجعل السفر عبر الزمن ممكنا ،

والتعديل الضرورى يتمثل في أن تثبت فتحة من فتحتى الثقب ، وتجعل الأخرى متحركة بما يقارب سرعة الضوء • فاذا ما أوقفت الفتحة المتحركة ، ثم أعيدت الى قرب معقول من الساكنة ، فان فرقا زمنيا يكون قد خلق بين الفتحتين • وهذه نتيجة مباشرة من تأثير التوءمين ، حقيقة أن الساعة المتحركة تسير أبطأ ، وهي احدى النتائج الهامة للنسبية الخاصة ، كما قدمنا في الفصل الثالث • فسوف يكون الزمن مقيسا بساعة عند الفتحة الثابتة ، أطول مما سجلته ساعة تحركت مع الفتحة المتحركة • ولذا ، فيمكن القول ان الفتحة المتحركة ستكون في الزمن الماضي بالنسبة للثابتة • ولكن الحاضر ، بالنسبة لأى شخص مسافر عبر الثقب الدودى ، يكون دائما هو اللحظة التي عند الفتحة التي دخل منها • وفي حالة دخول شخص من الفتحة التي تحركت ، وبفرض وجود الفتحتين على بعد مناسب ، فسيكون خروجه من الفتحة الثابتة قبل لحظة الدخول • ومعنى ذلك أن الرحيل جيئة وذهابا بين الفتحتين يجعل المرء يتوغل آكثر

فأكثر في الماضي · ولكنك لن تستطيع أن تتوغل بأبعد من اللحظة التي بدأت فيها الفتحة المتحركة ، وبدأ فيها استنفار ظاهرة مط الزمن ·

ومن غير المثير للدهشة أن ننبه الى أن هذا العرض ملى بالمحاذير وأحدها متعلق بأهم عامل في الأمر ، السطحان العاكسان اللذان سيثيران تأثير كاسيس وفمن المهم ألا تخلق مادتهما جاذبية تفوق الجاذبية المضادة الى يثيرانها ومن الصعب تصور كيفية تحقيق ذلك وبالاضافة الى ذلك يجب التفكير في وسيلة بحيث لا يخل المتنقل عبر اللوحين (الباب السحرى ؟) بالتوازن الدقيق للنظام وتتعلق مشكلة أخرى بكيفية تحريك الفتحة المتحركة ، فهي ليست من مادة يمكن امساكها وجرها ، بل هي من الفضاء (وان كان منحنيا) ويجب التفكير في شيء من قوة جاذبية أو كهربية تحقق ذلك ، مع الأخذ في الحسبان عدم تقلص قطر الثقب الى الصفر خلال عملية تحرك الفتحة ذهابا وعودة وبصرف النظر عن كل ذلك ، فهناك مشكلة خلق الثقب الدودي ذاته و

نريد الآن التركيز على أنه ليست أى من صور تلك الثقوب المفترضة مأخوذة مأخذ الجد • فهى من قبيل التجارب الذهنية • فالموقف التقليدى هو أن السفر عبر الزمن محظور لأية عملية فيزيائية مهما كانت ، لا لشى الا لاستقرار النظم الفيزيائية •

تصور أن مسافرا عبر الزمن قد رحل الى زمن طفولة جدته ، وقتلها و بقتلها وهى طفلة ، الن يكون هو موجودا ، فيستحيل أن يقوم بفعلته مثل هذا التناقض الداخلي يستدعي أن نتصور ضرورة قانون فيزيائي يحتم أن يوجد رابطة سببية متسقة للعمليات الفيزيائية ، بحيث يحال دون قتل قتل الجدات بأن يتعطل المسدس مثلا ، أو أن يتضح أنه كان ابنا بالتبنى ،أو أية وسيلة أخرى ، ولكن لو كنت معتقدا في الأكوان المتعددة ، فيمكنك تصور عمليات لا تؤثر على ماضى نفس الكون ، بل على كون قريب منه ،

ومهما كان وجه الغرابة في تجارب الذهاب والعودة هذه ، فانه من الواجب التفكير في السؤال ، هل قوانين الفيزياء فقط هي التي تحول عون السفر عبر الزمن ، أم أن قواعد أخرى تساهم في ذلك الحظر • لقد كان هذا هو الدافع الحقيقي لعمل ثورن ورفاقه •

ولكن موضوع ثقوب الديدان هو محل أبحاث حاليا من قبل فرق، بحث أخرى ، لكن ليس من وجهة نظر السفر الخيالية عبر الزمن ، فقد

تركز الاهتمام بدلا من ذلك على ثقوب الديدان الميكروسكوبية التى عرضنا لها بايجاز فى الفصل الخامس ، تلك التى تحدث بصغة طبيعية خلال الزبد الزمكاني • فكما أن الاضطرابات فى الفراغ تخلق فوتونات وقتية ، فهى على نطاق أشد صغرا تخلق ( تقديريا ) ثقوبا ديدانية لحظية • وحجم ثقب منها يبلغ جزءا من ١٠ - ٢٠٠٠ من حجم نواة الذرة • وعلى ذلك ، فعلى المستوى الميكروسكوبى الفائق ، سيتحول الفراغ الى متاهة من تلك التراكيب ، مسوغة أن يطلق على طبوغرافيته لقب الزبد • وبتجاوز كبير ، يصف النسبيون هذه الأنفاق بأنها ثقوب ديدان « ميكروسكوبية » •

ويفترض الشغوفون بريادة الزمن أنه لو أمكن الامساك بواحدة من تلك الثقوب الميكروسكوبية وتمديدها الى أن تصبح بأبعاد مرئية ، فانها يمكن أن تستخدم كآلات للزمن • ويقترحون أن الكون من حولنا ملى بمثل هذه الآلات الزمنية الدقيقة والوقتية ، ولا تحتاج الا للتمكن من استغلالها • ولكن الامساك بثقب منها ، ومطه لأبعاد مرثية ، ناهيك عن منعها من التردى ، كلها أمور تجعل منها ، كما نكرر دائما ، خالية من مضمون واقعى • ولكن الأمر الجدى هو احتمال أن تمدنا أبحاث الثقوب الديدانية التقديرية بارشاد عن موضوع غاية في الأهمية في الفيزياء الحديثة •

#### ما وزن الفضاء الخاوي

ان فكرة أن يكون للفضاء وزن هي في حد ذاتها مستغربة ، وقد تبدو بلا معنى • كيف يمكن أن يكون « اللاشيء » ذا وزن ما • علينا أن نتفهم جيدا أن الفضاء هو أبعد ما يكونعن «لاشيء» • فحتى حين يفرغ مكان ما من كل صور المادة ، فسيظل مرتعا للجسيمات التقديرية التي تخلقها تأثيرات الكم ، تهب للفراغ من حولها طاقة وضغطا • والطاقة لها كتلة تحسب من معادلة آينشتين ط = ك × ج٢ ، حيث ج هي سرعة الضوء ، هذه الكتلة يتوقع لها أن تكون ذات جاذبية •

لكن للأسف لا تكون عملية الوزن في صورة وضع صندوق فارغ ووزنه وفائه يحيط بنا ، واذا كانت له جاذبية فستكون متساوية من كل الاتجاهات و والشيء الوحيد الذي يبدو فيه اثر تلك الجاذبية هو حركة الكون ككل وقد بينا في الفصل الخامس كيف أن طاقة الفراغ التقديرية تخلق جاذبية مضادة ، وليست عادية ، حيث ان الضغط المصاحب لها ضغط سالب وطبقا للتصور التضخمي ، فان « الوزن السالب ،

للفضاء هو ما تسبب في الفترة الضئيلة ، لكن العنيفة ، من تمدد الكون. في مرحلة نشوئه المبكرة ·

وفى نهاية المرحلة التضخية ، كان وزن الفضاء بصفة أساسية صفرا • ومع ذلك فقد أجريت محاولات للكشف عن أى تأثير ضئيل قد يكون متخلفا عن تلك المرحلة للآن • فلو أن وزن الفضاء ظل أكثر من الصفر بمقدار مهما كانت ضآلته ، لكان ذلك مبينا فى الطريقة التى بها تمدد الكون ، فى مواجهة الجاذبية للمادة العادية التى تحاول ابطاء ذلك التمدد •

وحتى الآن لم يكتشف تأثير من هذا القبيل • ويمكن وضع حد لما يمكن أن يكون عليه وزن الفضاء • والرقم ضئيل بقدر لا يتصدوره عقل ، ١٠ - ١٠ من الوزن الذي كان سائدا وقت التضخم ، وهو ما يغرى باعتبار وزن الفضاء الآن صفرا حقا • ولكن هذه النتيجة تؤدى بنا الى موقف متناقض • فنحن نتوقع أن تكون طاقة الفضاء الكمى عالية جدا • وعلى ذلك فنحن أمام وضع يوحى بأن تكون المرحلة التضخمية هي المجرى الطبيعي للأمور ، بينما حالة الوزن القريب من الصفر للفضاء اليوم هي الشاذة ، بل قد تكون « من وحى الخيال » •

لاذا من وحى الخيال ؟ تبدو دقة التعبير من محاولة فهم كيفية أن تكون القيمة الحالية بهذا الصغر • ان طاقة فضاء الكم قد تكون فى الواقع موجبة أو سالبة ، طبقا لطبيعة المجال • ولو أن الطبيعة نظمت الطاقات الموجبة والسالبة بحيث تتلاشى ، فان النتيجة تكون صفرا • ولكن ذلك يتطلب عملية المساك دفاتر دقيقة للغاية على المستوى الكونى • ولما كان من غير المحتمل أن يحدث ذلك اعتباطا ، فان الأدعى للمنطق أن نتصور ميكانيزم معينا يجبر وزن الفضاء على أن يكون صغرا •

من هذا المدخل تظهر فكرة ثقوب الديدان في الصحورة وأحد المجالات التي تساهم فيها طاقة فراغ الكم هو المجال التجاذبي والذي تنسبب الاضطرابات الكمية فيه ليس فقط في خلق ثقوب ديدان وليدة ولكن تشوهات أخرى في هندسة الزمكان و بعض من تلك التشوهات تكون على شكل « كون وليد » متكامل ، مرتبط بزمكاننا بواسطة ثقب دودى ، كما لو كان حبلا سريا و كل ذلك يحدث على مستوى ميكروسكوبي بالغ الصغر ، وعلى المره أن يتخيل تلك النتووات في اضطراب دائم ، أحيانا تنفصل عن كوننا حين ينقطع الحبل السرى ، وأحيانا أخرى تمتص ثانية في زمكاننا حين تخبو تأثيرات الكم و

والتأثير التراكمي لذلك هو تغليف كوننا بشيء أشبه بفقاقيع غازية من فضاءات دقيقة في حركة دائبة ، كل فقاعة هي في الواقع كون متكامل من فضاء وزمن ، أشبه بصورة الأكوان المتوازية التي عرضنا لها سابقا • وترتبط هذه الفقاقيع بكوننا بالثقوب الديدانية ، وكما قدمنا يبلغ قطرها جزءا ضئيلا من قطر نواة الذرة ، ومن ثم لا يمكن رؤيتها مباشرة •

كيف يؤثر ذلك في طبيعة الفراغ ؟ لقد قام ستيفن هوكنج من كامبردج وسدني كولمان من هارفار بمهمة حساب تأثير تلك المتاهة الفظيعة من الزبد على وزن الفضاء المتشبئة به • وقد اعتمدت حساباتهم على مبدأ عام من مبادىء الفيزياء يطلق عليه مبدأ الفعل الأقل the least action عام من مبادىء الفيزياء يطلق عليه مبدأ الفعل الأقل مجهود • ومفهومه أنه ما من تغيير يحدث الا ويكون بحيث يستهلك أقل مجهود • فكرة البلياردو مثلا تسلك الخط المستقيم ، ولا تجهد نفسها في السير في طريق متعسرج ما لم تؤثر عليها قوة تجبرها على ذلك • هذا المبدأ المتعلق بالكسل من الطبيعة حين يطبق على تذبذبات الثقوب الدودية يعنى أن الأكوان الوليدة ذات الطاقة الأقل هي المحبذة عن ذات الطاقات الأعلى ، وأكثرها تحبذا هي ذات الطاقة الصفرية ، وعلى ذلك فالمتوسط المتوقع وأكثرها تحبذا هي ذات الطاقة الصفرية ، وعلى ذلك فالمتوسط المتوقع من آلاف الأكوان الوليدة التي تترابط معه •

ولو صحت هذه الحسابات ، فسنكون قد وصلنا الى نتيجة غريبة ، فتوقعنا الساذج بأن وزن الفضاء صفر قد اتضح صحته ، لكن ليس للسبب الذى دار بخلدنا ، فالسبب ليس له علاقة بالخواء ، ذلك لأنه حتى الفراغ الخاوى متأجج بالنشاط الكمى ، أما انعدام الوزن فبسبب الزمكانات الطفيلية التى تتعلق بكوننا عن طريق الثقوب الديدانية ، والتى لولاها لتداعى كوننا ،

ان الموضوع « ذا الوزن » الذي أثرناه في القسم السابق ليبين بجلاء مرة أخرى كيف تم تجاوز النمط الفكرى النيوتونى ، ذلك أنه في اظهار الأنشطة الكونية اتضح أن دور المادة هامشى ، وأن النشاط الأساسى يأتى من قبل أقل كينونات لامادية متصبورة ، غثاء من ثقوب الكم الدودية اللحظية ، ليست سوى زبد من الفضاء الخاوى تتشكل على هيئة أنفاق ، وعقد ، وجسور نصف حقيقية ، وانه فقط بسماح من الخواص المتميزة لهذا الزبد أمكن للمادة أن تمارس تأثيرها في الكون ، ذلك لأنه لو كان وزن الفضاء ليس قريبا من الصفر بدرجة لا تصدق ، لكانت طاقة الكم للفراغ هي المسيطرة على ديناميكية الكون ، وليست الجاذبية .

في الفصول السابقة بينا كيف أن ثورة الكم والنسبية غيرتا من صورة الطبيعة من ساعة منضبطة الى شيء أكثر عمقا وخفاء ولكن هذا التغيير لا يذكر بجوار تأثير ثورة المعلوماتية الجديدة ولقد سبق وذكرنا في الفصل الثاني أن نظرة العلماء للكون الفيزيائي وتبدلت لتكون بدرجة أقل فأقل كمجموعة من التروس الميكانيكية وبدرجة أكثر كنظام لمعالجة المعلومات ولقد ولى عهد جسيمات المادة الصماء وليحل محلها « بتات bits (٤) المعلومات وهذه هي الصورة النموذجية التي تبزغ للكون ونظام معقد يحتل فيه العقل والذكاء المعلومات مكانا أسمى من المكونات المادية والعقل والذكاء والمعلومات مكانا أسمى من المكونات المادية والعقل والذكاء والمعلومات والفكاء والمعنى البشرى الضيق والذكاء والمعلومات كوني والمعنى البشرى الضيق والمناق مضمار كوني والمعنى البشرى الضيق والمناق مضمار كوني والمعنى البشرى الضيق والمعلومات كوني والمعنى المعنود المعلومات والمعلومات كوني والمعنود والمعلومات والمعلومات والمعلومات والمعنود والمعلومات والمعنود والمعلومات و

#### هوامش الغصل التاسع

- (٣) ولو اخذت سمك الورقة في الاعتبار ، فسيكون عليك تصور شق ثقب خلاله المقصير مسافة العبور من أحد الأوجه للوجه الآخر ·
- (٤) البت ( أو البتة ) هي وحدة المعلومات في علم المحاسوب ، وهي مشتقة من binary digit

<sup>(</sup>۱) تسمى النسبة المذكورة وحد شاندرا سيخار وهى تبلغ بالتحديد  $10^{1}$  هدر كتلة الشمس وقد حاز شاندرا سيخار على جائزة نوبل عام  $100^{1}$  ( المترجم )  $100^{1}$  حرف س أو  $100^{1}$  بعنى أنه مصدر الأشعة اكس ـ ( المترجم )  $100^{1}$ 

# الغصسل العسساشر السسكون الحي

اعتقدت ثقافات عديدة أن الكون كائن حي و فأرسطو المعروف بشغفه العميق بالبيولوجيا ، كان متأثرا بحقيقة أن الكائنات الحية تحفز بأهداف محددة ، بحيث تشكل أفعالها جزءا من خطة موجهة نحو هدف سابق انتحديد و فعلى سبيل المثال ، حين نرى طائرا يبنى عشا ، يكون من الواضح أن لهذا الفعل علاقة بوضع البيض والعناية بالصغار وكونه واعيا لما يفعله أمر خلافى ، ولكن بالتأكيد ليست أفعاله عشوائية ، فهى لا تفسر الا على ضوء الهدف النهائى و

ومن المغرى أن نعزى ما يحدث في دنيا الكائنات الحية الى الطبيعة ككل • وكثيرا ما يستخدم الناس لغة توحي بالهدف مجازا ، فنقول « يبحث الماء عن الوصول لمستواه » أو « يحاول الجو التحسن » • وفكرة كون المادة عنصرا به حياة ، بدلا من كونها شيئا أصم تتدافعه القوى العمياء ، يرجع الى شيء كامن في تكويننا •

لاحظ كيف أن الأطفال يتقبلون قصصا تشخص فيها الجوامد مثل القطارات والسيارات وحتى الجبال والسحب ، ككائنات حية ذات شخصيات ومشاعر • وطبقا لما ذهب اليه أرسطو ، فالكون بأسره يماثل كائنا حيا هائلا ، يتجه نحو هدف كونى معين • هذا المذهب يعرف بالغائية (١) ، وهو يرى أن كل عملية من عمليات الطبيعة موجهة نحو

ومع بزوغ شمس العلم الحديث ، وخصوصا الاطار الفكرى لنيوتن، هجر المذهب الغائن (على الأقل في غير البيولوجي ) واستبدل به مفهوم الساعة الكونية ، ومع ذلك ، ففي أكثر الأزمنة اغراقا في الآلية والمنطق المجرد ، ما فتئت بعض الأفكار القليلة تطل برأسها لتمس وترا لدى قطاع عريض من الناس في العصور الحديثة ، تنبع من مفهوم عله (٢) ، المفهوم الذي يفترض أن الأرض ذاتها ، من منظور معين ، يمكن أن ينظر اليها ككائن حى ذي وحدة واحدة .

وليس من موضوع يتعارض مع هذا النمط من التفكير أكثر من لغز الحياة • فمن الوجهة الآلية الصرفة ، فان الكائنات الحية ليست الا آلات، وان كانت آلات مذهلة التعقيد • كما نظر لتطور الحياة بنفس المنطق كصورة من صور الآلية ، ولكن أضيف لها عنصر خلاق خلال التغيرات العشوائية • ويقبل أغلب البيولوجيين أنه ما أن دبت الحياة ، حتى أصبح التغير الجينى العشوائي والانتخاب الطبيعي كفيلين وحدهما بالوصول بها الى كأفة الصور التي صارت اليها • أما فيما يختص بأصل الحياة ، فالمسكلة أعقد • ومن المفترض على نطاق واسم أن احتمال العمليات الفيزيائية الدقيقة التي أدت الى ظهور أول كائن حي ضئيل للغاية ، انها على أي الأحوال محاطة بالأسرار • ومن هذا المنظور يمكن أن تعتبر مقصورة على الأرض ، حيث انه من غير المحتمل أن تكون قد تكررت في أماكن أخسرى •

وعلى النقيض من هذه الفلسفة ، تذهب الآراء الحديثة الى الاعتراف بالقدرة الخلاقة والتطورية لأغلب العمليات الفيزيائية ، فالحدود الفاصلة بين ما هو حي وما هو غير حي لا يمكن أن تكون قاطعة ، وأصل الحياة ليس الا خطوة ( وان كانت ذات خطر ) في طريق تطور المادة نحو التعقيد والاغراق في التنظيم ، ولو كان للطاقة والمادة خصيصة نزوع كامنة للتنظيم الذاتي ، فان الاحتمال يكون قائما على الدوام لتكرار ظاهرة الحياة مرات ومرات ، طالما توافرت الظروف الملائمة ، وفي هذه الحالة فيمكننا تصور حياة في كواكب أخرى ، بل وصور عاقلة منها ، وسوف يعتبر اكتشاف الحياة في مكان ما من الكون دعامة قوية لمنطق ما بعد يعتبر اكتشاف الحياة في مكان ما من الكون دعامة قوية لمنطق ما بعد على استقلال ،

وقد مكنت التطورات الحديثة في علوم الفضاء من وضع أول خطة منهجية بدائية للبحث عن الحياة خارج الأرض · وتمثل المواضيع المثارة

أهمية بالغة لتشكيل نظرتنا لأنفسنا وللحياة الطبيعية من حولنا ، كما أنها ذات مؤشرات مباشرة لحاجتنا لأطر جديدة للتفكير • ولكن قبل أن نبدأ البحث ، علينا أولا أن نعرف جيدا ما الذى نبحث عنه ، فما الحياة حقا ؟

#### ما الحياة ؟

لا تمثل الحياة صعوبة في التعرف عليها حين نلتقي بها على الأرض فانناس ، والفئران ، والفطريات ، والميكروبات ، هي كائنات حيه بلا جدال ولكن ، ما المحصائص المستركة لها جميعا ؟ ان المخصائص المتعارف عليها للحياة هي القدرة على التكاثر ، والاستجابة للمؤثرات ، والنمو والمشكلة أن كثيرا من النظم غير الحية تشترك مع الحية في بعض من هذه الخصائص (٣) ، فالنيران تتكاثر ، والبلورات تنمو وتتكاثر ، والفقاقيع تتراجع حين نقترب منها ، مستجيبة للمؤثرات الخارجية ،

والأكثر من ذلك ، فاننا ما أن نهبط الى مستويات أدنى من مستوى الحياة العادية ، بما يتجاوز حواسنا ، خاصة البصر واللمس ، يزداد الفرق بين ما هو حى وما هو غير حى غموضا ، والمثل التقليدى لذلك هو الفيروس ، فعلى الرغم من حقيقة أن الأمراض الفيروسية تتضمن نشاطا بيولوجيا واضحا ، فان الفيروس نفسه لا يحقق شيئا من الخواص المذكورة ، فهى لا تتكاثر بنفسها ، ولا بمعونة غيرها من الفيروسات ، فالفيروس لا يتكاثر الا على حساب الأنشطة البيولوجية لما يغزوه من خلايا ، فالفيروس لا يتكاثر الا على حساب الأنشطة البيولوجية لما يغزوه من خلايا ، وبمعنى آخر ، فهو يحول تلك الخلايا الى خط انتاج لحسابه ، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الخلية التى غزيت لم تعد حية ، حيث انها فقدت القدرة على التكاثر ، ولكن الفيروس المنعل لا يزيد عن ذرة رماد ، القدرة على خواصها عن غيرها من المواد العارية عن مقدرة حيوية ،

هذه المصاعب تضطرنا الى اللجوء لتعريف أكثر هلامية • بالتأكيد لابد من وجود درجة عالية من التنظيم • وربما يجدر بنا أن نتحول بالمرة عن التفكير في الكائنات الحية منفردة ، ونوجه اهتمامنا للتأثيرات المنبادلة للأشكال المختلفة للكائنات الحية في مجموعها • وعلى الأرض ، يسمى ذلك المجال « المجال الحيوى biosphere » • فمن المشكوك فيه أن يتمكن كائن حي من المعيشة في انعزال على سلطح الأرض ، انها الشبكة في مجموعها هي التي لها الصبغة الحيوية •

ويعيدنا ذلك ، من طريق آخر ، للمفهوم الخلافي لتعدد صور الحياة على الأرض كعناصر لكائن حي واحد ، وهو جوهر فرضية Ġaia ، وتنسب الفكرة الى جيم لوفلوك jim Lovelock ، وثارت على التو جدلا حادا بين البيولوجيين والبيئيين ، ولكنها أخذت في بعض القطاعات شكل الموضة ، أحيانا في تزيين لم يقل به الوفلوك نفسه ، وليس المقام بكاف لعرض تفصيلي لهذا الجدل ، ولكننا نريد بالفعل أن نبين أن مفهوم Ġaia يقع موقعا طبيعيا من مفهوم التعقد ذاتي التنظيم ، ليس هذا فقط وأن أشكال الحياة على الأرض قد نظر لها كمناصر لنظام واحد اكثر تعقيدا ، سواء أطلق عليه « المجال الحيوى » أو Gaia ، فانه من المتصور الكواكب المنفردة ، ولكن نظما متكاملة من النجوم ، وفي النهاية ، لو سنح الوقت ، مجرات كاملة ، في شبكة حية من التبادل الكوني ، ولكن ذلك يقع في المستقبل القصى ، واهتمامنا منصب على الطرف الآخر من السلسلة ، كيف نشأت الحياة على الأرض ؟

منا عها داروین ، والبیولوجیون تحت سیطرة مفهوم التطور التدریجی ، فمن التسجیلات الأحفوریة یمکن أن یستنبط أن الظروف الراهنة للمجال الحیوی هو حاصل خطوات لا حصر لها نحو درجات أکبر من التعقد ، والتکیف ، والرقی ، فعلی سبیل المثال ، منذ خمسمائة ملیون عام لم یکن هناك أی شکل من أشکال الحیاة علی وجه الأرض ، ومنا مائتی ملیون عام لم تکن هناك كائنات ذات عمود فقری ، وأقدم حفریة تضم أبسط صور الحیاة المجهریة ترجع لثلاثة بلایین ونصف البلیون من الأعوام ، وبالنظر لهذا التطور من البساطة والتعقید ، مع وجود الفیروسات التی تمثل الجسر بین ما هو حی وما هو غیر حی ، فمن المغری أن نتصور أن أصل الحیاة علی الأرض لم یکن بدوره الا خطوة من تطور أشمل ، جزء من التطور الذاتی للکون ، وعلی ذلك ، فهل کان من المکن أن تخلق الحیاة من الکیمائیات غیر الحیة ؟

## أصسل الحيساة

ان قصة الخلق الذاتى للحياة لها تاريخ طويل • ومن الأمثلة المحببة لذلك ظهور يرقات على قطعة لحم متعفنة ظهورا « ذاتيا ، ولكن ليس ذلك ما نعنيه الآن بنشأة الحياة من مواد غير حية • فقد أزالت أعمال لويس باستير مثل هذه التصورات الساذجة • أما دراسة الخلق الذاتى فتقع الآن تماما في مضمار علم البيولوجيا •

وقد اتخذت خطوة عملية لدراسة نشأة الحياة على الأرض بواسطة ستانلي ميلر Stanley Miller وهارولد يوراى Harold Urey من جامعة شيكاغو عام ١٩٥٣ ، في تجربة تعتبر الآن كلاسيكية وقد ارتكزا على فكرة أنه لو تمكنا من خلق نفس الظروف التي يعتقد أنها كانت سائدة وقت نشأة الحياة معمليا ، فقد تتكرر نفس محفزات العمليات الكيميائية التي أدت لتخليق المواد الحيوية وطبقا للافكار التي كانت سائدة وقتها ، فقد ملآ قارورة بغاز الميثان والهيدروجين والأمونيا والماء ، اعتقادا أنها تمثل جو الأرض في تلك الحقبة السحيقة وأما الجو الحالي للأرض ، والمكون أغلبه من النيتروجين والأكسوجين ، فهو نتاج تطور طويل والمكون أغلبه من النيتروجين والأكسوجين ، فهو نتاج تطور طويل ومستكشف خارج الأرض لقابليتها لوجود الحياة على متنها ومستكشف خارج الأرض لقابليتها لوجود الحياة على متنها ومستكشف خارج الأرض لقابليتها لوجود الحياة على متنها

وتضمنت التجربة التي استمرت لعدة أيام اطلاق شرارة كهربية في القارورة ، تمثل الطاقة التي كانت تستمد من الصواعق آنذاك وأخذ لون المحلول في الاحمرار ، وحين حلل وجد أنه يحتوى على مقادير لا بأس بها من جزيئات عضوية «٤) تسمى الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية ليست جسيمات حية ، ولكنها اللبنات الأساسية للبروتينات ، والتي هي عنصر أساسي للأجسام الحية و فبداخل خلاياك تترجم أكواد من حيض .D.N.A بواسطة حمض .R.N.A الى جزيئات بروتينية عاملة ، تقوم بوظائف الحياة وبدا الأمر للبعض ، وكان ذلك في مطلع الخمسينيات ، أن ميلر ويوراى في طريقهما لانتساج الحياة معمليا ولا ننكر أن البون شاسع بين انتاج عدة أحماض أمينية وأول كائن حي متكاثر ، الا أن اعتبار ملاين السسنين التي مرت على الأرض تجملنا متصور أن هذا الحساء من الأحماض الأهينية قد تطور بالتدريج الى جزيئات العضوية تتدافع وتتجمع بطرق شتى .

ولكن للأسف ليس الأمر بهذه السهولة ، لسبب ذكرناه لتونا ، الا وهو حمض DNA ، فغى نفس عام تلك التجربة الشهيرة ، قام فرانسيس كسريك Francis Krick وجيمس واطسسن Tames Watson (ه) من جامعة كامبردج بوضسع أول هيكل للحمض المذكور ، وهو الحلزون المزدوج الشهير ، ممهدين الطريق نحو دراسات أعمق لوضع آلية الذي تسير عليه الحياة على الأرض ، وحتى ذلك الحين ، كانت هناك مدرسة محترمة تعتقد أن البروتينات هي سر الحياة ، ومن ثم فان انتاج الأحماض الأمينية خليق بأن يكشف لنا عن ذلك السر ، وبعد اكتشاف أهمية حمض DNA ، كان طبيعيا أن تحجم أهمية تلك الخطوة ،

وتعتمد كافة صور الحياة على الأرض على هاتين المجموعتين من الكيميائيات ، الأحماض النووية والبروتينات ، وكلتاهما مكونة من الكربون والهيدروجين والأكسوجين ، مع مقادير قليلة من مواد أخرى كالفسفور والكبريت و وتخلق البروتينات من عشرين نوعا من الأحماض الأمينية بتراكيب مختلفة (ليس كل بروتين يحتوى على العشرين حمضا) وهي ذات دورين ، كمناصر بنائية ، وكمحفزات (يطلق عليها اسم انزيمات ») للعمليات الكيميائية الجوهرية و ولولا وجود المحفزات لتباطأت العمليات الحية الى أن تتوقف والأحماض النووية هي المسئولة عن تخزين الكود الجيني ونقله ، وهو كافة المعلومات عن بناء الكائن وتشغيله ويتضمن الكود كل التعليمات لتخليق بروتين معين أو انزيم معين وأحد الأحماض النووية . وهو محدد حيث براد فك معين وقبلة من حلزون مزدوج ملتف ، وهو موجود حيث يراد فك شفرة نسخ الكائن أو تشغيله .

وتتكون المواد غير العضوية ، كالماء والهواء من ذرات عنصرين أو ثلاثة مترابطة بقوة التجاذب الكهربية ، أما جزىء الـ D.N.A فقد يتكون من عدة ملايين من الذرات ، وفي الواقع ، فكل خلية في جسمك تحتوى على ما طوله ، حين يمد الى نهاية أطرافه ، مائة وثمانين سنتيمترا من الـD.N.A وتنظيم كل هذه الذرات ليس عشوائيا ، بل بترتيب غاية في التعقيد ، فتغيير قليل فيه يؤدى للفرق بين الفيل والبعوضية ، أو بصورة أكثر غموضا ، بينك وبين الشمبانزى ، والتنوع المذهل لصور الحياة على الأرض يعكس التنوع في ترتيب تلك الوحدات البنائية ،

وفى الواقع ، فان عدد طرق ترتيب ذرات الكربون والأكسوجين والهيدروجين فى سلسلة .D.N.A كبير بشكل لا يتصور ، واحتمال تكوين عشوائى لحمض بذلك التعقيد يحمل شفرة الجنس البشرى هو غاية فى الضآلة ، ولو أن هذا ما حدث بالفعل ، فان الحياة تكون معجزة بمعنى الكلمسة ،

ولكن ماذا عن الانتخاب الطبيعي لداروين ؟ ألا يمكن لهذه العملية وحدها أن تكون مسئولة عن هذا التعقيد ؟ للأسف ، أن التأثيرات التطورية التقليدية تعجز عن دفع الحساء قبل الحيوى تجاه مادة حية حقيقية •

فمفهوم الفرد الأقوى ، والأكثر تكيفا ، والذى يملك مزايا على أقرأنه ، ويمكنه بالتالى البقاء وشغل البيئة بنسل أكثر منهم ، من الصعب تصوره لجزيئات غير حية لا تملك التكاثر بنفسها على أية حال .

والنقلة من الأحماض الأمينية الى البروتينات لا يعرف عنها الا النزر اليسير ، وأقل منه عن أصل الأحماض النووية ويتصور أن نوعية ما من حساء ميلر يوراى البدائي يمكنه ، لو ترك على حاله ، أن يجه نفسه متجها آليا الى النوع الصحيح للتركيب الجزيئي و فعلى سبيل المثال ، يتسبب فعل الانزيم المكون عشوائيا في تركيز نوع ما من الجزيئات بدرجة أكبر على حساب أنواع أخرى ولو أن هذه الجزيئات بدأت في تكوين ذات الانزيم الذي ساعد على تفضيلها ، فإن الدورة تصبح متوالية في انجاه البقاء الذاتي وعن طريق دورات مشابهة يمكن الصعود الى درجات أعلى وأعلى من التعقد الى أن يتمخض الأمر في النهاية عن أول جزىء مائل الحجم مستطيع التكاثر وتسهل المسيرة بعد ذلك ، حيث يبدأ ذلك الجزىء في تحويل الحساء من حوله الى نسخة من ذاته و بعد ذلك يفتح الجال للتطور كما ارتآه داروين ليقوم بنشاطه و

هل هكذا بدأت الحياة ؟ هذا ما يدعيه كثير من العلماء • ولو صح زعمهم ، فان المخلق المباشر من الكيميائيات الميتة يكون أيسر من أن يثير كل ذلك العجب • ان عمر الأرض لا يزيد عن أربعة بلايين عام ونصف البليون من الأعوام ، وظلت لعدة ملايين من الأعوام عرضة لضربات عنيفة من الصواعق والشهب ، بينما تسجل أقدم حفرية لحياة أولية ثلاثة بلايين ونصف البليون من الأعوام ، الأمر الذي يبين أنه ما ان تكونت الأرض حتى بدأت رحلة الحياة • هذا التأهب دفع بالكثير من العلماء الى الاعتقاد بأن الحياة تطور تلقائي حتمى لعمليات فيزيائية مناسبة ، صورة بديلة من المادة تبزغ طبيعيا حين تجد المادة الخام المناسبة • واذا كان الأمر كذلك ، فانه يكون من الواضح أن الحياة أبعد عن أن تكون معجزة ، بل هي بالأحرى احدى الظواهر الطبيعية الشائعة للكون ، واذن ، فأين هي ؟

## عوالم من ورائنا

منذ عصر كوبرنيكس، لخمسة قرون خلت تقريبا، والبشرية لا تفتأ تتلقى درسا بعد الآخر يلقنها أنه ما من شيء متميز حول الأرض فهى مجرد كوكب عادى بالقرب من نجم عادى في منطقة ما من مجردة عادية • هل لنا أن نتصور أن نشأة الحياة هي استثناء من هذه « الوسطية » ؟ أم ترانا يجب أن نستطرد فيها بينه كوبرنيكس، ونقول أن الحياة بدورها نتاج عادى لتطور كوكب كالأرض ؟

لو كانت الحياة تنشأ تلقائيا بالفعل حين توجد الظروف المواتية ، فان بحثنا عن مخلوقات كونية يتحول الى البحث عن مواضع تتحقق فيها تنك الظروف و فما أن يوجد كوكب شبيه بالأرض في مكان ما من المجرة ، حتى يبدأ دبيب صورة ما من الحياة ، طبقا لوجهة النظر هذه ولكن بحثنا في المنطقة المجاورة لنا غير مسجع و فسقيقات أمنا الأرض الثماني في المجموعة السمسية يختلفن جميعهن عنها في مسألة استضافة الحياة ، ولكن مع ذلك ، فلم ينم استبعادهن تماما و

فلوقت طويل كان المريخ أقوى مرشح لوجود حياة شبيهة بما على الأرض في عائلة النظام الشمسى • فجوه وأن كان لا يقارن في قسوته بجو الأرض ، فهو أشد برودة وأخف بكثير من جو الأرض ، ألا أن صورا من الحياة توجد على الأرض في مثل تلك الظروف ، ويمكنها بلا جدال العيش على سطحه لو نقلت أني هناك • والأكثر من ذلك ، فقد وجدت شواهد على أن الماء ، وهو مكون أساسي للحياة ، قد وجد هناك منذ وقت مضى •

ومن المهم أن نتذكر أن الحياة تطورت على الأرض في أسملكال متعددة ، كل منها تكيفت ببراعة مع الظروف الفيزيائية الخاصة ببيئتها الخاصة ، رغم أن تلك الظروف قد تختلف اختلافا بينا على سطح الكرة الأرضية • فالبكتيريا مثلا يمكنها أن تعيش وسط حماة من الماء المغلى ، بينما تعيش كائنات ميكروبية في وسط جليد انتاركتيكا ، حيث لا تختلف الظروف كثيرا عنها على المريخ • وحتى لو كانت الظروف الحالية غير قادرة على الاحتفاظ بشكل من الحياة على سطح المريخ ، فانه من المتصور أن تكون الحياة قد ظهرت في مرحلة رطبة سابقة من تطور الكوكب ، ثم تنيفت الى الظروف الحالية التي نراها غير ملائمة للحياة •

وقد كان المريخ عرضة لعمايات استكشاف طويلة للبحث عن الحياة فيه ، كجزء من مهام المركبتين اللتين هبطتا على سطحه في أوائل السبعينيات من سفينتي الفضاء فايكنج · وقد أجريت أربع نجارب للكشف عن تأثير كائنات حية على تربته ، كتلك التي تعيش على سطح الأرض · وقد أدت احدى هذه التجارب لنتائج ايجابية ، والأخرى لنتائج سلبية ، وأدت اثنتان لنتائج محيرة وغير متوقعة · ولا تنفى نتيجة سلبية وجود الحياة ،

بل فقط تعنى عدم اكتشافها (٦) • والنتيجة الايجابية يجب أن تؤخذ كتأكيد لوجود الحياة ، ولكن مع الغموض في التجربتين الأخريين فان ذلك يثير احتمال وجود عيب في اجراءات التجربة ، ومن ثم فلا يجب الأخذ بها على علاتها • ومن هذا المنطلق كان حذر أغلب العلماء ، فهم يذهبون الى القول بوجود نشاط كيميائي على سطح المريخ ، ولكنهم لا يجازفون بالقول بوجود نشاط لكيمياء حيوية • وعلى ذلك ، فعلى ضوء نتائج سفينة الفضاء فايكنج ، مازال هوضوع الحياة على المريخ مفتوحا ، رغم أن الصور المرسلة تبين أنه ، على الأقل بالقرب من المركبتين ، لا توجد أشحار أو حيوانات •

ولعل الأمل يكون أكبر على سطح المشترى ، وفي القمر الهائل تيتان لكوكب زجل ، وكلاعما موضوع لبحث سلسلة الرحلات الفضائية فوياجير في الثمانينيات ويعتقد الكثيرون أن الظروف على سطح المسترى ، رغم برودته الفائقة ، تتسابه مع الظروف البدائية للأرض · فكميات غازى الأمونيا والميثان ، مع العواصف والأعاصير العنيفة تسابه ، من منظور معين ، تجربة ميلر \_ يوراى على نطاق هائل · كما أن تركيبته متعددة الطبقات تعطى ظروف كيميائية وفيزيقية مختلفة واسعة المدى ، قد تواثم بعض هنها ظروف الحياة ، بل أن اللون السائد في بعض أحزمة المشترى ، وهو اللون الأحمر الضارب للصغرة ، هو نفس اللون الذى تمخضت عنه تجربة ميلر \_ يوراى ·

وبالنسبة لتيتان ، والذى وجد باردا لدرجة تدعو للاحباط ، له جو كثيف من النيتروجين ، ومن المحتمل أن تكون له بحار من النيتروجين السائل ، وهو يشبه صورة من الحساء الحيوى فى حالة برودة شديدة ، وضع فى حالة تخزين بالتبريد حين تكون النظام الشمسى منذ أربعة بلايين من الأعوام ، ولكن الشمس ، طبقا لأكثر التوقعات الفلكية اعتمادية ، سوف تتزايد حجما لتصبح عملاقا أحمر ، وتشع بالتالى قدرا أكبر من الطاقة ، فهل سيكون ذلك بمثابة اخراج تيتان من ذلك التبريد الفائق وتدفئته الى الحالة التي تعتبر مثالية لنشوء الحياة ؟ ربما يكون الفرق بيننا وبين مقية أعضاء النظام الشمسى من حيث وجود الحياة ، فرقا زمنيا وليس مكانيا

وتعتبر بقية أعضاء المجموعة أقل وعدا بوجود حياة فيها ويكمن الأمل الحقيقي الآن في نجوم أخرى و تحتوى مجرتنا وحدها على بليون

شهس ، العديد منها يمكن أن تكون مصحوبة بتوابع تشبه أرضنا ، وتجعل منها مكانا ملائما لنساة الحياة · وحيث ان أقوى تلسكوباتنا (عدا التلسكوب الفضائي هابل حين يتم اصلاح ما به من عطب ) غير قادرة على ألكشف عن مثل هذه التوابع ، فأن الأمر يظل في طي الافتراضات فقط · وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول العدد المكن للكواكب التي لها ظروف تشبه الأرض ، وحول مدى القرب اللازم بالضبط من ظروف الأرض يجب أن يكون عليه كوكب مأهول ، فالعدد هائل بدرجة تدعو للدهشة لو أن قدرا منها ليس مأهولا بالفعل ، حتى لو كان ذلك القدر لا يزيد عن نسبة مئوية ضئيلة · فهذا القدر يمثل بالنسبة لمجرتنا فقط عدة ملايين من الكواكب مؤهلة للحياة كما نعرفها · ناهيك عن بقية الجسرات ·

مثل هذه الافتراضات ، مع ذلك ، تنبع من نظرة تعصبية للذات ، فلماذا يجب أن تتفق البيولوجيا الغريبة مع معطياتها على الأرض ؟ ألا يمكن للحياة أن تتخذ صورا شتى ، ليست بالضرورة مكونة من البروتينات والأحماض النووية ؟

ان حمض د٠٠٠٠ ما هو الا واحد من صور لا تحصى من السلسلات الجزيئية الطويلة المؤسسة على كيميا الكربون . فمن الذى يمكنه توقع التكوينات الأخرى ؟ هل من حقنا أن نجزم بأن هذه التركيبة بالذات هى الوحيدة التي تمثل أسساس البيولوجيا ؟ وماذا عن العناصر البديلة لنكربون ، كالسيليكون ؟ فعنصر السيليكون مثلا ، رغم كونه ليس فى تعدد مزايا الكربون ، يمكنه أن يقوم بنفس الدور كيميائيا ، أن الصور المتاحة من مصادر الطاقة والتفاعلات الكيميائية ، لتؤدى بنا الى أن تعتبر بدائل لا حصر لها ، ولكن لكونها جميعا افتراضية ، فهى لا يمكن أن تؤخذ بجدية ، والسبب الوحيد فى أخذنا لنموذج البيولوجى المبنى على دن أن الموران ، عمل على الأرض ،

ولو أن الحياة تأسست بالفعل على كيمياء بديلة ، لأمكنها أن تزدهو في أشد البيئات شذوذا • وقد أطلق عنان الخيال لصور شيقة عن كائنات تسبح في بحار النيتروجين على سطح تيتان ، وتزحف في صحراوات المريخ الجرداء • وفيما وراء النظام الشمسي ، يمكن لبلايين من الكواكب أن تضم شتى الصور الغريبة من أشكال الحياة • وفي الواقع ، فأن تقبل فكرة الكيمياء البديلة يدفعنا إلى استبعاد ألا توجد احدى صور الحياة على كل كوكب من الكواكب • فأن التنظيم الذاتي والتعقيد اللذين يشملان

حنى النظم البيولوجية لا يتطلبان أولا وأخيرا سوى نظام مفتوح تسرى فيه الطاقة والانتروبيا ، ومصدر مناسب للطاقة ( وهو ما يعنى عادة فرقا في درجات الحرادة ) \*

## حياة بدون عوالم

وقد تجاوز بعض العلماء حتى مفهوم الكيمياء الغريبة ، واقترحوا فكرة وجود حياة في مكان ما مؤسسة ليس على الكيمياء بأسرها ، بل على عملية ما من عمليات الفيزياء المعقدة ، والمثال الواضح هو ما قدمه فريد هويل Fred Hoyle في قصته الخيالية ، السحابة السوداء في ديد هويل ، فقد تصور هويل في هذه القصة سحابة ضخمة رقيقة من غاز بين - نجمي تمثل كائنا مفكرا هادفا ، يتحرك بين النجوم ليتغذى على الطاقات المتاحة ،

وفى السنوات الأخيرة أسس هويل نظرية مفصلة مبنية على هذه الفكرة • وبالتعاون مع تشاندرا ويكراماسنغ Chandra Wickramasinghe يذهب الآن الى أن الحبيبات المجهرية التي تكون مادة مثل تلك السحب بين ـ النمجية ( والتي يتفحصها العلماء مستخدمين الأشعة تحت الحمراء) هي في الحقيقة بكتيريا متحوصلة داخل أغلفة واقية • ويتحدى الاثنان الفكرة التقليدية بأن الحياة قد نشأت على الأرض ، وأعادا الحياة لنظرية قديمة وضبعها منذ مائة عام العسالم السبويدي سيفانت أرثنيوس Svante Arthenius ، وهو الذي قام ، بالإضافة للعديد من الأعمال الأحرى ، بعمل حسابات مفصالا عن ظاهرة الصوبة الخضراء • وقد ذهب أرثنيوس الى أن الحياة قد تكون منتشرة خلال المجرة على شكل كائنات وجهرية محمولة على ذرات غبارية وتتحرك بدفع أشعة الضوء وفي صياغة هويل ــ ويكراماسنغ ، فان أعداد هائلة من كائنات مجهرية مختلفة الأنواع تغزو الفضاء بين النجمي ، مستعدة لاكتسساح أي جسم مناسب ، ككوكب أو مذنب وقد يفسر هذا بشكل جميل كيف بدأت الحياة على وجه الأرض بهذه السرعة بعد بدء تكوينها ، وما يتضمنه ذلك من أن كواكب أخرى قد تكون قد غزيت بالحياة بمثل هذه السرعة . وبأعطاء الكيمياء قبل الحيوية بلايين من السنين تمارس خلالها نشاطها على مادة السحب بين النجمية قبل أن يؤذن حتى للأرض أن تتكون ، تجعل النظرية من هوضوع الحياة تبزغ من اللاحياة بمجرد الصدفة أمرا أقرب للتصديق (٧) • ولكن من الصعب اعطاء وزن كبير على المفهوم الافتراضي تهویل وویگراماستغ بان ارضنا تغزوها باستمرار کائنات مجهریة من

الفضاء ، مسئولة عن الموجات الوبائية لامراض كالانفلوانزا • والاختبار المجوهرى الله هذه الأفكار هو وجود ( أو عدم وجود ) حياة على كوكب المريخ • فحيث ان هذا الكوكب هو المرشح الأول لغزو من هذا القبيل وانه من الصعب تخيل كائنات مجهرية يمكنها أن تقاوم الظروف القاسية للفضاء بين \_ النجمى تفسل في تثبيت أقدامها هناك \_ فان كل نتيجة سلبية لاختبار وجود الحياة على المربخ يحسب على النظرية •

كيف اذن يمكن استكشاف الحياة خارج الأرض ، اذا كانت بقية كواكب النظام الشمسى عارية منها ؟ فمسابرنا الفضائية لن تجتازها في مستقبل قريب ، فاذا ما اتضح عقم شقيقاتنا من كواكب النظام الشمسى، هل معنى ذلك أن بظل الموضوع في طي الخيال العلمي ؟ ربما لا ، حيث انه يوجد طريق آخر لاختبار التصور بأننا لسنا وحدنا في الكون ،

# الغرباء في السكون

رغم ان اكتشاف أصغر ميكروب فضائي سوف يغير تماما من نظرة البشر للكون ، فان العجب الحقيفي يحيط بامكانية وجود أشكال أخرى للحياة العاقلة ، ومجتمعات غريبه متقدمة تكنواوجيا ، وقد سار كتاب الخيال العلمي طويلا وراء هذه انشطحات ، وربما سايرهم بعض العلماء ، ولكن ، ما الحقائق ؟

على الأرض ، يبدو أن الذكاء مقرون بقيمة عالية للبقاء ، وأنه نتيجة تلقائية للضغوط التطورية • والذكاء ليس مقصورا على الانسان ، فهو موجود في غيره أيضا كالدلافين • ومن السهل أن نتدفع للاعتقاد بأنه ما أن تدب الحياة حتى تتطور تدريجيا وتلقائيا الى صور أكثر تعقيدا ، بحيث انه حين يشتد الصراع من أجل البقاء يكتسب السلوك الأكثر ذكاء أفضلية أكبر في عملية الانتخاب • وفي الواقع ، فالقفزة من وحيدة الخلايا الى الانسان تبدو أكثر قربا للفهم عن القفزة من الحساء قبل الحيوى الى حمض د ن أ وطبقا لفلسفة كهذه ، اذا ما كانت الحياة منتشرة في أرجاء السكون ، فكذا يكون الذكاء ، وربما أيضا التقدم التكنولوجي • هي نتيجة تفتح باب الأمل في امكانية جديدة تماما للكشف عن الحياة خارج الأرض • فبدلا من البحث عن صور الحياة ذاتها ، ومكن البحث عن آثارها التكنولوجية •

والاقتناع بوجود صور مختلفة ( وربما ذكية ) من الحياة على سطح الأرض بمجرد رؤية تل للنمل ، دون رؤية نملة واحدة هو نوع من قصر النظر ، ومنذ مائة عام ، كان الفلكي برسيفال لويل Percival Lowell مقتنعا أن مجتمعا متقدما قد أنسئ شبكة قنوات على سطح المريخ ، وللأسف ! فان الأشكال المبهمة التي تخيلها من خلال تلسكوبه اتضح أنها تنتمي للانفعالات النفسية أكثر من انتمائها لحقيقة فيزيقية ، ولكن مبدأ استخدام التلسكوب للبحث عن آثار حضارات أخرى لاتزال قائمة ،

كيف يمكن لمجتمع بعيد أن يكشف عن وجوده لنا ؟ أن أقرب نجم ( بعد الشمس ) يقع على بعد أكثر من أربع سنوات ضوئية ( حوالى ٢٤ مليون عليون ميل ) • وأكثر الآراء تفاؤلا لا تتوقع مجتمعا ذكيا أقرب من عشرة ، أو حتى مائة سنة ضوئية • ورصد مثل هذه الحضارات بصريا أمر خارج عن المناقشة •

والأسلوب الأكثر مدعاة المتفاؤل هو الرصد اللاسلكي • فالتلسكوب الراديوى له قدرات وكفاءة تفوق زميله البصرى ، جزئيا بسبب طريقة تجميعها بحيث تتضاعف القوة الرصدية • فبعض مثل تلك النظم تكون مكافئة لهوائي بحجم الكرة الأرضية بأكملها • وللأسف ، فما من جهاز على سبطح الأرض له حساسية تمكن من التنصب على اشارة في مستوى ما تلتقطه أجهزة التلفاز والمذياع المنزلية ، حيث ان الالتقاط يتم من كأفة الصادر المحيطة بالكرة الأرضية • ويختلف الأمر كثيرا لو تركز الالتقاط من مصدر بعينه ، وللتلسكوب اللاسلكي المركب في المرصد الراديوي بالقرب من أريكيبو Arecibo بدولة بورتوريكو مقدرة على الاتصال بجهاز مماثل في أي مكان بالمجرة ، لو فقط علم في أي اتجاه نتوجه بالارسال أو التنصت • فالتكنولوجيا الأرضية اذن قادرة على اقامة اتصال مع أية حضارة توازيها تقدما نبي المجرة • وقد سيطرت فكرة التخاطب عبر اللاسيكي على خيال كثير من العلماء وغير العلماء على السواء ، رغم كونها مدعاة للكثير من الاعتراضات • فما الذي يدفع « هؤلاء القوم » لتجشم الارســال لنا ؟ وكيف يعلمون بوجودنا أصلا ، وأن لدينا من النكنولوجيا ما يمكننا من استقبال اشساراتهم ؟ وعلى أية حال ، فما الجدوي من مثل هذا الاتصال طالا أن سرعته محدودة بسرعة الضوء، فتستغرق الرسالة بذلك عقودا ، أو أكثر ، من السنين ؟ وأيضا ، لماذا بستخدم « هؤلاء القوم » اللاسلكي ، وليس تكنولوجيا أكثر تقدما لم نوفق

لاكنشافها بعد ؟ ربما تكون حماك شبكة أتصالات كونية تعمل بالفعل بين حضارات أكثر تقدما منا ، ونحن غير واءين لها ·

# البحث عن مخلوقات الفضياء

لم تتبط هذه الاعتراضات من عزيمة أنصار الاتصالات الفضائية للأسباب الآتية ، أن عمر الأرض الآن ٥ر٤ بليون عام ، حوالي ثلث عمر المجرة لا غير • وقد تطلب الأمر ٤ بلابين عام لتتطور الحياة على الأرض من الكاثنات المجهرية الى عصر التكنولوجيا الحديثة • فلو أن الحياة قد تطورت بهذه السرعة في الكواكب التي سبقت الأرض في التكوين في المنجرة ، فان تقدمهم التكنولوجي سيكون قد ازدهر قبل تكوين الأرض بمدة طويلة • والامكانات المحتملة لحضارة سبقت الأرض بآلاف ، أو ملايين، أو حتى آلاف الملايين من السنين لا يمكن تخيلها • ولعل مسألة متل مخاطبة كل نظام نجمي في المجرة تعتبر تافهة بالنسبة لهم • أما عن معرفتهم بنا ، فلا ننسى أننا تسببنا في بث اشارات لاسلكية عبر الفضاء تعمل في انتشارها الى خمسين سنة ضوئية حتى الآن ، وما من شك في أن حضارة بالتقدم الذي نتصوره قادرة على أن تحس بهذه الضوضاء التي بثت في الفضاء ، حتى لو كانت امكاناتنا نحن لا تسمح لنا بذلك . وبتاريخ ببلغ آلاف وآلاف السنين ، فلعل عدة عقود في مدة التراسل مقبولة لهم ، حتى ولو كانت فترة حياة الفرد منهم في مثل عمرنا المتوسط ، وهو أهر خليق بألا يعتقد به • وبالاضافة لذلك ، فان مجتمعا بمثل ذلك النطور ، حين يحاول اقامة اتصــال بمجتمع ما يزال بحبو في تطوره . التكنولوجي ( نحن ) ، فبالتأكيد أنهم سيلجئون الى أكثر الوسائل احتمالاً ، وهو اللاسلكي ٠

ولو افترضنا أن شخصا ما هناك يحاول الاتصال بنا ، فان العقبة الكبرى في استخدام اللاسلكي هي اختيار ذبذبة التراسل • فمع المدى اللاسلكي بأكمله ، كيف لنا أن نعرف الموجة التي سوف يخاطبوننا عليها ؟ في هذا الخصوص قدم جيوسسي توكوني Giuseppe Cocconi وفيليب موريسون Philip Morrison من معهد Philip Morrison معهد التكنولوجيا بماساشوتش اقتراحا وجيها • ان أي مجتمع له خبرة في مبادى الفلك الراديوي يجب أن يكون على دراية بالخلفية الراديوية التي تصدرها سحب الهيدروجين حول الأذرع اللولبية لمجرة درب التبانة • ان هذا « الهمس » هو أول ما يسمعه راصد لاسلكي • فأي تردد أكثر منه تلقائية في الاستخدام في الاتصال عبر الفضاء

ر أو ربما نصفه أو ضعفه لتلافى تداخل ذلك « الهمس » ) يمكن اختياره ؟ هذا اذا كان رفاقنا فى الفضال يفكرون فى نفس خطط كوكونى وموريسون ٠٠٠٠

وقد بلغ الحاس للاتصال بالمخاوقات الغضائية ببعض الفلكيين درجة اتخاذ بعض الخطوات الفعلية وقد بينت نتائج تحليل القدر الفيئيل من الاشارات المستقبلية من النظم النجمية القريبة عن عدم وجود ما يمكن اعتباره اشارة لحضارة عاقلة ويتطلب تحقيق قدر معقول من النجاح مجهودات أكثر طموحا وشمولية وقد قام فلكيو الراديو بجسارة بارسال دفعة اشعاع راديوى من مرصد أريكيبو تجاه كوكبة هائلة من النجوم ، في عمق درب التبانة ، ينتظر ، بسبب تشتتها في رحلتها البالغة عشرة ملاين سنة ضوئية ، أن تستقبل من أي كوكب يتصادف أن يكون دوارا حول نجم من الآلاف المكونة للكوكبة وعلى العموم ، فان موضوع الاتصال بالكائنات الغضائية العاقلة يعتبر أمرا خلافيا بحيث لا يسمع الا بقدر ضغمة من الراصد الراديوية يخصص له ، ناهيك عن اقامة شبكات ضخمة من المراصد الراديوية كما يتطلب لأبحاث جادة في الموضوع ٠

# این هسم ؟

أحد أكثر النتائج المستخلصة من تحليل بسيط لاحتمال وجسود مجتمعات خارج الأرض اثارة للتمعن، يتعلق بعدد الحضارات المتقدمة تكنولوجيا والمحتملة وجودها في المجرة واللهوم والكواكب لا تفتأ تتكون ولما كانت نشأة حياة وتطورها أمرا محتملا لكل كوكب مناسب فان ذلك يعنى ظهور عدد أكثر وأكثر من الحضارات باستمرار وبنظرة متفائلة ترى في ذلك أمرا محتوما لكل كوكب يدور حول نجم كالشمس فان معدل وصول مجتمع جديد لمستوى الاتصال الراديوى عبر الفضاء يكون حالة لكل عقد من السنين ، عقد على مدى عشرة بلايين عام سابقة على تكوين الأرض ، على اعتبار أن المجرة عمرها أربعة عشر وليون عام ، والأرض أربعة بلايين من الأعوام والمرون عام ، والأرض أربعة بلايين من الأعوام .

وهذه نتيجة مذهلة ، تعنى أننا ، ولما يمض على اكتشافنا للاتصال اللاسلكى سوى عدة عقود من السنين ، حديثون للغاية في النادى اللاسلكى الكونى في حالة تواجده • أما بقية الأعضاء فعلى قدر أكبر من التقدم في هذا المجال •

على أن عددا من مثل هذه المجتمعات يعتمد اعتمادا شديدا على العمر المفترض للحضارات المتقدمة ، وعلى معدل المواليد • فلو أن الأرض دمرت

غدا ، وأن حالتنا تمثل نموذجا قياسيا ، فيعنى ذلك أن حضارة واحدة فقط فى المتوسط هى القادرة على الاتصال اللاسلكى عبر الفضاء عنى مستوى المجرة فى كل فترة زمنية محددة · ومعنى ذلك أننا المحتلون لهذا الوضع حاليا ، وفى عزلة تامة ، فنحن أكثر الحضارات تقدما فى المجرة بأكملها فى وقتنا هذا · أما اذا كان العمر الافتراضى للحضارة المتقدمة هو عشرة بلايين عام ، فان ذلك يعنى حوالى مليون حضارة منها تقطن درب التبانة فى نفس الوقت ، أغلبها قطعت أشواطا أكبر فى التقدم منا ·

وهذا يثير التساؤل الصعب والمثير الذي صاغه صراحة لأول مرة الفيزيائي انريكو فيرمى Enrico Fermi ، والذي ، من بين أعمال أخرى، أعطى النيوترينو اسمه • اذا كانت الحياة بمثل هذا الانتشار عبر المجرة على اتساعها ، فمن الصعب علينا أن نتصـور لماذا لم تنشأ الحضـارات المتقدمة من مليون من الأعوام • ألم يكن حريا بها أن تكون قد استعمرت المجرة بأسرها في الوقت الحاضر ؟

ولنتصور كيف يتحقق ذلك • تخيل أن حضارتنا قد شيدت مركبه فضاء هائلة ، وزودتها بالطاقة اللازمة لبقاء الحياة على متنها عدة آلاف من السنين • وليس ذلك عصيا على حضارتنا اليوم ، لو كانت هناك ازادة لذلك • سيبدأ عدد من المغامرين في الانطلاق بسرعة متواضعة ، بحثا عن موضع جديد لهم • وبالسرعة المتاحة حاليا ، يتطلب الوصول الى أقرب نجم عشرة آلاف عام • المهم أنه بعد عدة آلاف من السنين سيكون كوكب جديد قد استعمر ، وبعد مدة مماثلة يكون قد ازدحم ، فتبدأ مرحلة جديدة من الهجرة ، وهكذا •

وباتباع سياسة كهذه ، فانه بعد عشرة ملايين عام لا غير ، وهي فترة وجيزة بالمقاييس الفلكية ، تكون المجرة البالغ اتساعها مائة ألف سنة ضوئية قد استعمرت بالكامل • وفي تصور آخر ، يمكن لمن سيوكل اليهم استعمار المجرة أن يرسلوا بدلا منها مسابر من اناسي آلية (روبوتات) ، وهو ما يتجاوز امكانات حضارتنا الحالية بقليل ، تحمل مواد جينية ( بعض من بويضات وحيوانات منوية مجمدة ، أو بيض مخصب متجمد ، أو حتى جزيئات حيوية مصحوبة بالمعلومات الجينية مكودة في ذاكرة الروبوت لتنشط في تخليق الد د ن ١٠ بمجرد الوصول ) بحيث تبذر الحياة – بالمفهوم الحرفي – في تربة الكوكب المناسب عند وصولها •

ورغم أن الكثيرون قد يشكون في أن تجد حضارة ما الدافع للقيام بهذا العمل ، حتى ولو تمكنت من القيام به تكنولوجيا ، فلنتذكر انه يكفى أن تقدم على ذلك حضارة واحدة على هذه المغامرة ، خلال عمر المجرة البالغ أربعة عشر بليونا من الأعوام (أى حضارة من بين بليون حضارة محتملة ، طبقا للأرقام التى أوردناها) ونجد المجرة قد امتلأت بنسلها الآن و اذن ، فأين هم ؟

والمشكلة تبدو مستعصية بالنسبة لمن يؤمنون بوجود الذكاء في مكان ما من الكون و ربما هم هنا بالفعل ولكنا أقل من أن نشعر بهم المنبل يمضى في حياته غير واع لوجود جنس من البشر يلحظهم و ربما الما يحلو المهووسين بالكائنات الفضائية الغامضة أن يدفعونا للاعتقاد به والأرض تحت ملاحظة دقيقة من البعد ويحول بيننا وبين الاحساس بها سبب نجهله و ربما يوجد ميكانزم ذاتي يؤدى لتدمير أية حضارة تتجاوز قدرا معينا من التقدم و قبل أن تدخل عصر الغزو الفضائي و ربما تكون نفس القوى التطورية المؤدية لزيادة الذكاء مؤدية أيضا للعدوانية و بعيث تنتهى الحضارة بالفناء النووى أو ما أشبه أو بتدمير البيئة وافساد مقدرة الكوكب على الحفاظ على بقائه و وبقدر أقل من الاحتمالات الكئيبة قد يكون السفر عبر الفضاء محاطا بمشاكل لم نعرفها بعد وأقل من ذلك احتمالا أن تكون الحياة على الأرض حالة خاصة بحيث لا تكون الارض مضيافة نصور أخرى من الحياة و وبالتأكيد لا يمكن أن نكون الوحيدين من ذوى الحضارة التكنولوجية على مستوى المجرة والكون!

# من المادة الى العقل

وتجسیدا لهذا التغیر الجذری فی منهج التفکیر ، أطلق هویلر الشعار: « It from bil » (۸) ، بمعنی آن کل . :، ویقصد بها أی جسیم ، أو مجال لقوی ، أو حتی زمکان ، یئول فی النهایة الی ( بتات ) ، أی وحدات معلومات •

وغمليات العلم هي عمليات استجواب للطبيعة ، فكل تجربة قياس، وكل ملاحظة ، يستخلص منها رد من الطبيعة على هيئة وحدات من المعلومات ، ولكن طبيعة الكم في أساسها قد جعلت كافة القياسات والملاحظات تؤول الى اجابة من اثنتين : نعم ، و لا ، هل الالكترون في طاقته الدنيا ؟ نعم ، هل لف الالكترون متجه لأعلى ؟ لا ، وهكذا ، وبسبب عدم اليقين المبنى في أعماق فيزياء الكم ، فانه ليس من المكن التنبؤ بالإجابة سلفا ، والأكثر من ذلك ، وكما قدمنا في الفصل السابع ، فان للمشاهد دورا جوهريا في مخرجات قياسات عمليات الكم ، الاجابات ، وتعتمد طبيعة الحقيقة المستخلصة في جزء منها ، على الأسئلة المطروحة ،

وهويلر من أشد أنصدار مبدأ « الدكون المتشدارك وهويلر من أشد participetory universe » والذي يعنى أن المشاهدين يمثلون المركز في تحديد طبيعة الحقيقة الفيزيائية ، وأن المادة محال أمرها للعقل ويعتبر فرانك تيبلر Frank Tipler من جامعة تولين Tulane بنيو أورليانز ، من أنصار نفس الأفكار أيضا ، الا أن موقفه مختلف و فهو يرى أن دور المشاهد لما يزل هامشيا ، ويعتقد أن الذكاء سوف ينتشر في النهاية عبر الكون ، مساهما بدرجة أكثر وأكثر في أنشطة الطبيعة ، حتى يصل الى تلك الدرجة التي يصبح بها هو نفسه الطبيعة و

وطبقا لآرائه ، فالحياة الذكية ، أو ربما أقرب للصحة شبكة من الحاسبات ، سوف تنتشر من كوكب ما ( ربما الأرض ) وتتسع في سيطرتها ببطء ولكن بثقة ، ليس فقط على النظام الشمسى ، أو المجرة ، بل على الكون بأسره ، وهو تصور يحاكى ما ذهب اليه اليسوعى بير تايهارد دى شاردين Pierre Teihard de Chardin ولكن مع جعل التكنولوجيا هي العامل الحاسم ، وعلى الرغم من الاحتمال أن تستغرق العملية تريليونا من الأعوام ، فان أوج هذا التحول التكنولوجي لماهية الطبيعة يتمثل في دمج الكون بأسره في نظام معلوماتي واحد! وعمليا ، يكون الذكاء قد اختطف النظام المعلوماتي الطبيعي الذي نطلق عليه الكون، واستغله لصالحه ،

ونحن نذكر هذه الأفكار التي نقر بظنيتها لنبين التغيير العميق في المنظور الذي صاحب عصر ما بعد الآلية كنمط للتفكير · فبدلا من مادة شبه متحجرة في آلة نيوتن المترامية الأطراف ، لدينا شبكة مترابطة من تبادل المعلومات ، نظام مفتوح شمولي غير قطعي ، مزدهر بالامكانات

ومتمتع بشراء لا ينضب · وان العقل البشرى لنتاج ثانوى من هذه العملية المعلوماتية الشياسعة ، ولكنه نتاج ثانوى قادر على فهم أبعاد العملية ، على الأقل جزئيا ·

وقد أسس ديكارت صورة العقل البشرى كنوع من مادة هلامية . نوجد على استقلال عن الجسد • وفي مرحلة متاخرة بكثير ، سخر جيلبرت رايل Gilbert Ryle من هذا الازدواج باشارة للجزء العقلى بد « الشبح في المادة » • وقد عبر رايل عن نقده اللاذع خلال مرحلة من أوج انتصار المادية والآلية •

و « الآلة » التي أشار اليها كانت الجسد البشرى والعقل البشرى ، باعتبارهما مجرد أجزاء في آلة كونية أكبر · ولكن حين أطلق هذا التعبير البليغ ، كانت الفيزياء الحديثة تشق طريقها ، هابطة بالنظرة للعالم التي كانت الأساس لفلسفته · واليوم ، وعلى حافة القرن الواحد والعشرين ، يمكننا أن نرى أن رايل كان على حق في رفض ذلك الشبح في الآلة ، ليس لعدم وجود الشبح ، بل لعدم وجود الآلة ·

#### هوامش الفصل العاشر

- (١) مشتقة من الكلمة الاغريقية بمعنى « نهابة » ( المترجم )
  - (٢) الهة الأرخس عند الاغريق \_ ( المترجم ) •
- (٣) وهو في الواقع تعبير أخم عن مبدأ التنظيم الذاتي للنظم المعددة ، حية كانت أو غير حية •
- (3) الجزئيات « العضوية » هي جزئيات تحتوى على الكربون ، وهو عنصر له خاصية متميزة لتكوين جزيئات أكثر تعقيدا بالترابط بذرات عناصر أخرى أهمها الهيدروجين هذه الجزئيات المعقدة مرتبطة بالأجسام الحية ، ومن ثم كانت تسميتها . ولكنها يمكن أن تنتج أيضا بطرق أخرى ، ولذا فهي وأن كانت ضرورية لوجود الحياة ، فأنها ليست دليلا قاطعا على وجود الحياة
  - (٥) حازا على جائزة نوبل عام ١٩٦٢ ) ( المترجم ) ٠
- (٦) فمصيدة للفيلة تقام في كيوبك بكندا قد لا تتصيد اية فيلة ، ولكن ذلك لا ينفي وجود الفيلة على سطح الأرض ·
- (٧) أقرب للتصديق نظريا ، حيث أنه يوجد وفرة من الزمن ، ولكندا أصنعب تصديقا من الناحية النظرية ، حيث أن المدى الواسع للظروف الفيزيائية والكيميائية على مستوى المجرة ككل يجعل من الصعب معرفة من أين يمكن البدء لوضع نظرية تفصيلية لنشاة الحياة ٠
- (٨) كلمة ¡bi تعنى وحدة المعلومات ، وتترجم « بت ، أو بنة » أما الشعار نفسه فنرى عدم ترجمته ، حيث سيفقد معناه ككل العبارات المسكوكة المعتمدة على التلاعب اللفظى \_ ( المترجم ) •

الان ، طبيعة : ١٠٩ ارض ، الغلاف الهوائي لم : اوكسفورد ، جامعة : ١١٦ الات چنينيه : ۱۷ ايوللو: 33 170 الات ، عصر : ١٦ آرض ، حواف : ۱۰۶ اتصال: ۲۲۲ الان ، طبيعة : ١٠٩ أرض ، نظام مفتوح : ۱۱۲ اتصالات ، الشبكة العالمية : וצַי : 34 أرضية ، اهتزازات : ١٦١ Y . الان ، مقهوم : ٥٩ أوريا: ۲۰ اثیں: ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۷ التواء: ٥٣ أريكييو ، مرصد : ٢٤٢ ، ١٤٤ اجرام سماوية ، حركة : ٢٢ ، ادلید : ۲۰ أسبكت ، الأن : ١٨٥ 24 أنفأ ، اشتعاع : ۱۷۲ اسیکت ، تجریهٔ : ۱۸۸ اجسام ساقطة سقوط حر : الفا ، انحلال : ١٦٧ استرانیا: ۲۰ ، ۲۱ A. . ET النا جسيم: ١٦٨ ، ١٧٢ ، استواء ، خط : ٦٤ اجسام فضائية غامضة : ١٨٨ 141 استلامی ، علم : ۲۹ اجسام مادية : ٦٨ النعين ، هانن ، ١٣٥ اسیة ، ۳۲ اجسام مرئية : ١٥ ، ١٨ ، الكترون ، مجال كهربى : ١٩٨ اشتعاع ، حرارة ، ۱۲۷ 148 الكترون ، موجة : ١٧٥ ، ١٨٠ نشعاع : ۲۷ ، ۱۱۳ اجسام مضادة : ۱۳۰ الكترون: ۲۵، ۲۸، ۷٦، اشعاعی ، نشاط : ۱۹۷ احصائية ، نظم : ٣٣ . 176 . 177 . 117 اشعة كونية: ١٣٣ احماض أمينية: ٢٣٤، ٢٣٥، . 17A . 10Y . 1TY اصطناعی ، ذکاء : ۱۹۰ 747 Y1. . 179 اطار استاد : ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، انكترون ، جسيم : ١٣٠ احماض نووية : ٢٣٩ ٨٠ الكترون ، طاقة سالية : ١٣٢ اختیار مؤجل : ۱۷۸ اعادة استنظام: ۲۰۰ الكترون ، كتلة : ١٣٣ ادنجتون ، السير ارش : ٧٨ ، اغريق: ٥٩ الكترون ، سرعة : ٧٧ 410 . VA أفق احداث : ٢١٩ الكترون ، طاقة : ١٧٠ ادنى ، طاقة : 30 أقزام بيضاء : ٢١٥ الكترونات ، مستويات الطاءة اذاعة ، موجات : ۲۷ افلىدى : ٥٩ 147: ارلنيوس ، سفانت : ۲٤٠ اکس ، اشبعة : ۲۱۸ ، ۲۱۸ الكترونيات : ٥١ ارسطو : ۲۳۰ اكسجين، نواة : ١٣٠، ١٣١ ااكترونية ، أجهزة : ٥٢ ارسطی ، مفهوم : ۹۳ أكسيون : ١٥٢ الكترونية ، موجات : ١٧٣ أرض ، انبعاج : ٦٤ اكوان متعددة : ۱۸۷ ، ۱۸۷ الأمريكية ، الولايات المتحدة : ارض ، سرعة : ٦٦ ، ٦٧ اكوان وليدة: ٢٢٨ 77 . 7. ارض : ۲۹ ، ۲۰۱ اکوان اخری: ۹۹

اليابان : ۲۰

اير: ۱۱۸

ايرنست : جورج : ۲۹

بروتونات ذأت شحنة موجية ، اينشتين ، مسلمة : ١٨٠ امراض فيروسية : ٢٣٢ 119 ايدنستين ، معادلة : ٨٥ أمونيا : ٢٣٤ بروتونات عاليسة السرعة: انبوبة عظمى: ٢٠٥ اَدِنْدَ مَنْ ، نظرية : ٨٣ TYA انتاركتيكا : ٢٣٧ اینشتین : ۲۸ ، ۳۰ ، ۹۹ ، بریجوجین ، ایلیا ، ۳۳ ، ۳۶ . YA . YE . ZA . ZZ انتخاب طبیعی : ۲۳۱ ۸۰ ، ۸۶ ، ۷۶ ، یشر مضادون : ۱۳۶ انتروبيا منخفضة : ١١٤ ، ۹۹، ۲۲، ۱۳۱، ۱۳۰، پشری، عقل: ۲۱، ۲۲، ۹۹ 176 بعد زمنی : ۸۱ ، ۹۰ انتروبیا: ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۸ 144 . 174 بعد مکانی : ۹۰ YE. . اينشتين ، الصبورة الكمية بعيدة ، مجرات : ١٤ ، ١٤ ، انتروبيا سالية : ١١٢ لمعادلة: ١٣٢ اننروبولوجى ، ميدا : ١٩٢ ادنشستين ، نظرية الجاذبية : بعيدة ، نجوم : ۸۵ ، ۸۸ آثنوی ، علم ، ۲۹ Y . £ بكنيريا: ٢٣٧ انجلترا ، ۲۲۳ بن ، جون : ۱۸۵ انزياح تجاه اللون الأحمر ، یل ، متیاینه : ۱۸۵ 104 ( 'n ) انزیاح احمل : ۹۳ ، ۱۰۰ ، بلازما : ٥١ 1.4 ولانك ، شايت : ۱۷۱ ، ۱۷۵ داب اخضى ، قصلة : ٩٦ انزیمات ، ۲۳۰ يلانك ، زمن : ۱۲۳ ، ۱۶۴ بارکلی ، جورج : ٦٥ بلانك ، مسافة : ۲۲ ، ۱۶۱ انسان ، الحرية الشخصية ، بارمیندس : ۱۰ بلسورة: ۱۷ ، ۵۱ ، ۲۰ ، ٤٢ باریس: ۱۸۵ 11. انسحاق عظیم ، ۱۵۱ داستیر ، لویس : ۲۳۳ انفجار عظیم ، عهد : ۱۹۰ بندول حر الحركة : ٣٦ باولی ، میدا استیعاد : ۱۳۲ انفجار عظیم : ۸٦ ، ۹۶ ، ۹۰ بندول ، حسركة : ٣٥ ، ٣٧ باونی ، ولفجانج : ۱۳۲ ٤١ ר . אור . דור . אדר בינה : ۲۶۹ . ۲۶۹ בינה : يندول : ٤٠ . 177 . 178 . 178 . بحث عن روابة معلومات ، بنزور ، روجر : ۹۶ ، ۱۱٦ 101 . 184 . 188 . 184 بوانکریه ، هنری : ۳۵ ذيزياء الكم: ٢٤٦ . 108 . 107 . 107 . بدیهی ، منطق : ۲۳ ، ۹۷ بودولوسكى ، بوريس : ١٨٤ Y.Y . Y.1 بوزون : ۲۰۳ برجماتی ، منهج : ۸۹ ادْفجار عظیم ، مفهوم : ١٠٦ بوزیترون : ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ېرنستون : ۸۰ انفجار عظیم ، نمودج تضخمی 141 برنسيبا ، كتاب : ١٦ 122 بروانية ، حركة : ٣٤ ، ٤١ بوصلة ابرة: ۱۱۷ ، ۱۱۸ انفلوانزا ، مرض ، ۲۶۱ بولارون: ۲۵ يروتون: ۲۶ ، ۱۱۳ ، ۱۲۸ ، اهلیلیجی ، مسال شبه : ۳۲ · 144 · 144 · 141 · اوتار فلكية: ١٦٣ ، ١٦٦ ، بولتزمان ، لودفيج : ١١٠ ، 701 . 445 . 144 . 104 144 111 بروتون ، انحلال : ۲۱۱ بوليكوف ، الكسندر : ٥٦ اوليزر ، جيرمان : ١١٣

بروتون ، تحلل ، ۱۳۷

بروتون ، مضاد ، ۱۳۳

بوم ، دافید : ۳۰

بوندی ، سیر هیرمان : ۸۷

شقوب الديدان الميكروسكوبية: بوهر ، نیلز : ۲۹ ، ۱۷۰ ، تقلیدی ، نموذج : ۱٤٤ تكاملية ، ميدا : ١٧٤ 777 140 بيونوجيا ، علم : ٢٣٣ ثقوب انكم الدودية : ٢٢٨ تكساس ، جامعة : ۱۷۷ ثقوب سوداء مجهرية ، فنساء بيولوجيا مادية : ١٧ تكيسلوب ، اختراع : ۲۱۷ انقجاری : ۱۳۸ بيولوجيا: ١٧ ، ٢٥ ، ٤٧ ، ةليسك**وب فضائي : ٢٣٩** ثقیلة ، ذرات : ٧٦ 74. ' 01 تمدد فجائی عنیف : ۱۴۶ تنائى نفقى : ١٧٣ تمدد ، مرکز : ۱۰۲ ييولوجيا ، أنشطة : ٢٣٢ بيولوجيا ، عمليات : ٢٣٤ نتاظر: ۲۰۰ ثورة صناعية: ١٦ ، ١٧ ، بيولوجية ، نظم : ٢٤٠ تنجسکا : ۱۳۹ Y . 19 بیون : ۱۲۸ ، ۲۱۰ تهوفت ، جیرارد : ۵٦ شورن ، كيب : ٢٢٢ تواريخ بديلة : ١٨٢ توافقيات : ١٢٦ تواقت: ٥٩ ، ١١٧ 5 توزيع منتظم لخلفية اشعاعية، تاثیر تجاذبی : ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، 117 جاذبية أرضية : ٤٣ 104 توزيع منتظم لكون بدائي : جاذبية ، تأثير : ٧٨ ، ١٤٥ تابلور ، جون : ۲۱۳ 117 جاذبية ، حاجز : ١٤١ تجاذبی ، انهیار : ۲۱۸ توصيل فائق ، حالمة : ٤٥ چاذبیة ، قوة : ۷۸ ، ۹۰ ، تجاذبي ، مجال للكون : ٨٤ 301 · 317 توصل فائق ، ظاهرة : ٣٠ تجاذبی ، مجال : ۸۶ ، ۲۲۳ چاذبیهٔ مضادهٔ : ۱۰۸ ، ۱۶۲۰ تجارب ذهنية : ١٨٤ تولين ، جامعة : ٢٤٧ تدبدبات عشوائية : ١٢٥ 770 . 777 تىبار ، فرانك : ٢٤٧ تذبدبات كمية : ١٤١ جاذبية ، معادلات : ١٢٠ تيتان ، سطح : ۲۳۹ چاذبیه ، موجات : ۸۳ ، ۱۹۰ ترکیب دری: ۱۷۰ 176 . 177 . 177 . 171 تسارع: ٦٥ 144 . 144 تشتت : ٤٨ جاذبية ، نظرية عن : ٧٧ ، تشویه طوبولوجی: ۱۵۵ 101 تضحم فلكي : ٨٧ تضخمی ، تمدد مفاجیء : جاذبية: ١٧ ، ١١٤ ، ١٤٠ ، ثابنة ، نجوم : ٦٦ 031 s A31 s 7P1 s YP1s ترمو ديناميكي ، حالة توازن ، 124 تضخمی ، سیناریو : ۱۶۱ تومو ديناميكي ، عدم توازن 418 جاليليو: ۲۲ ، ۳۰ نضخمي ، نموذج : ١٤٤ 110: ثقب أبيض: ٢٢١ تضخمية ، مرحلة عنيفة : ١٤٣ جاموف ، جورج : ۱٦٨ چاوس ، کارل : ۸۲ تضخمية ، مرحلة : ٢٢٧ ثقب اسود : ۷۷ ، ۸۰ ، ۹۵ جرافيتون: ۱۹۸، ۲۰۰ . 179 . 117 . 110 . 47 تضخميــة ، نظرية : ٨٧ ، جرافينينو: ۲۰۲ ، ۲۰۶ **A31 : 301** 371 . 071 . 117 . 717 جزیئی ، ترکیب : ۲۳٦ تطور ، نظرية : ٢٥ 317 . 117 . 277 . 777 تعدد اكوان ، فكرة : ٩٥ ثقب دودی: ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، جزینی ، مستوی : ۳۴ جسم کروی مثفرد: ٦٥ تغیر جینی : ۲۳۱ TYA . YYO

جسم مرثی : ۱۰۸ ، ۲۱۸ جسم تقدیری: ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، 11. . 147 . 140 . 181

چسیم مضاد : ۱۳۷ چسیمات ، اندواج : ۱۳۸ جسيمات افتراهسة: ١٩٧ جسيمات تقليدية : ٢٠٧ جسيمات المعالم دون الذرى: 7.1

جسيمات المادة المصماء: ٢٢٩

جسيمات النيوترينو: ٢١٨ ۲۹ ، ۳۱ ، ۷۷ ، ۵۱ حدیث بزوغ علم : ۲۰

> جسيمات بيولوجية : ٢٥ جسيمات ثانوية دون ذرية : 144

جسيمات حقيقية : ١٣٠ / ١٣٩ ، ١٩٣ جسیمات دائمهٔ : ۱۶۲ حدید : ۱۱۳ 146 . 141

جسیمات ذریة : ۱۱۳ جسيمات عالمية الطاقة: ١٣٨ حركة حقيقية وظاهرية: ٦٢ جِسْيمات غربية غير مرئية : حركة دائرية : ٦٢ 154

جِسْنِمات مادية حقيقية : ٢٠٤ حركة قوانين : ١١٠ جسبمات متكتلة : ١٦ جسيمات مضادة : ١٣٣ . حركة منتظمة : ٦٢ ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷ حرکة : ۱۲۶ 147

> چسیمات : ۱۲۶ جسیمات منفردة : ۱۳۰ جسیمات : ۱۲۶ جلونات ۱۹۷ ، ۲۰۲ جمعية ملكية بادنيرة : ٤٧ جنينية ، شفرة : ٢٥ جوث ، آلان : ١٤٦ چودل ، کورت : ۸۰

جوديل ، كون الدوار : ٩٩ جوزيفسون ، وصلة : ٥٢ جيروسكوب: ٨٦ جیلدر ، جورج : ۱۹ ، ۲۰ جینی ، کود : ۲۳۵ خينية ، معلومات : ٢٤٥

خِينْية ، مواد : ٧٤٥

جسيمات أولية : ١٨ ، ٢٤ ، حاسب الي : ٣٥ ، ٥٠ ، ٥٧ حدیث ، علم : ۷۷ ، ۱۹۲ حنيثة ، تكنولوجيا : ٢٤٣ حديثة ، فيزياء : ٨٩ ، ٩٦ ، جسیمات دون ذریه : ۲۵ ، حراری ، اشعاع : ۱۷۰ ۵۵ ، ۵۱ ، ۷۷ ، ۱۲۹ ، حراری ، موت : ۱۰۹ ، ۱۱۵ حرارية ، اشعاعات : ۲۲ حراریة ، دینامیکا ، ۲۳ حركة غير منتظمة: ٨٢ حركة متغيرة : ٦٢ حرُورُ التداخل : ۱۷۵ ، ۱۷٦ حقربات : ۲۹

حقيقية ، اعداد : ٠٤

حبة ، كائنات : ١٧

حیوی ، حساء : ۲۳۸

حيوى ، مذهب : ٢٥

حنوی ، مجال : ۲۳۲ ، ۲۳۳

741 . 431 . 401 . YOU خنفية اشعاعية: ١١٤ خوارزم ، ۲۹ خيال علمي : ۹۱ ، ۲۶۱ د ان ۱۰ ، ۱۳۶ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، 721 داروین : ۲۲ ، ۲۳۳ داروین ، انتخاب طبیعی : 740 ایسنون ، فریمان : ۱۹۰ درایش ، هانز : ۲۰ درب التبانة ، مجرة : ١٠١ ، 764 ' 11. دة ائق ثلاث اولى : ١٢٣ ، 371 دن ، جي : ١١٩ ننیا ، طاقة : ٥٦ دوائر متداخلة ، نموذج : 24 دوائر متداخلة : ٢٣

خامدة ، مادة صماء : ٥٧

خروج سلس ، ۱٤۷

خطية ، علاقة : 33

خطية ، نظم معقدة : 20

خطية ، نظم : 3٤ ، ٥٤ ، ٢٤

خلفية اشعاعية كونية: ٨٦ ،

دوار : ۱۲۰ دواکنز ، ریتشارد : ۱۷ دوبلر ، ظاهرة : ٩٣ حيوى ، نظرية المذاهب: ٢٥ دوران ، انجاه: ٨٥ حيوية ، مواد : ۲۳۶ دوران ، مطلق : ٦٥ -

رَمكان ، مقهوم : ۱۸۷ ذرة ، نواة : ١٤٠ دوران : ۲۰ ، ۳۳ ، ۲۰۲ ذری ، عالم : ۱۹۸ زمکان منحنی : ۹۷ دورانية ، حركة : ٦٥ زمكان ، وجهة نظر : ٩٣ دولمة ماهرة: ٢٠ دری ، مستوی : ۳٤ نولة محفلوظة : ٢٠ زمكان : ٥٩ ، ٧٠ ، ٨٩ ، ر ٠ ن ١٠ : ١٠٢٤ دون ذرات : ۱۲۰ راديو ، موجات : ٤٥ ، 174 دون ذری ، عالم : ٥٦ زمكان ، هندسة : ١٩٤ 171 دون ذرية ، فيزياء : ٢٢١ زمکانی ، بعد : ۷۳ رادیوی ، اشعاع : 33۲ دویتش ، تجربة : ۱۸۹ ، ۱۷۱ راديوى ، تليسكوب : ۲٤٢ زمكانية ، انفاق : ٢٢١ دى بيروليني لويس : ۱۷۰ ، راديوية ، أشعة : ٦٧ زمكانية ، مسافة : ٧٦ ، ٩١ 171 راديوية ، مراصد : 334 زمن ، تشوه : ۹٦ دی سیتر ولیام ، نمودج : راديوية ، نبضات : ١٦٣ زمن ، تمدد : ۸۸ ، ۸۹ 94 راسل ، سکوت جون ٤٧ ، ٥٠ دى شاردين ، تايهارد : ۲٤٧ زمن ، سریان : ۱۲۱ رایل ، جلیرت : ۲٤۸ دى شاسو، فيليب: ١١٢، زمن سهم : ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، رذرقورد ، ۱۹۹ 117 . 118 ردرقورد ، نموذج : ۱٦٨ دى فرين هندريك : ٤٧ روزن ، ناثان : ۱۸٤ زهن : ۲۰ ، ۷۰ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ديراك واندرسون : ١٣٤ رياضي ، ، تحليل : ۲۲ ، ٤٥ ، 194 . 145 . 144 . 1-4 ديراك : ١٣١ ، ١٣٣ 104 زمن ، تقسميم الى ماضى دیکارت : ۲۱۳ ، ۲۶۸ رياضي ، مفهوم : ۳۹ وحاضر ومستقبل : ٧٤ رياضيات : ٤٥ ، ٩٨ دمقریطس ، ۱۵ ، ۱۳ زمن ، طبيعة : ١٠٩ ، ١١٦ رياضية ، حسابات : ٢٠٣ ديناميكا حرارية ، قوانين : زيادة أسية : ١٤٣ ، ١٤٥ 170 رياضية ، صبغ : ٩٠ ديناميكا حرارية : ١١٥ رياضية ، معادلات : ٣١ ديناميكية ، نظم : ١٩ رياضية ، قوانين : ١٧ w رياضية ، نظرية : ١٤٠ ریختنباخ ، هانن : ۱۱۸ سببية مفهوم : ١٧٤ ريمان ، جورج : ۸۲

> ذاتی ، خلق : ۲۳۳ ذاتی ، قصور : ۲۲ ، ۲۲ ، ذرات غبارية : ۲٤٠ ذرات كربون واكسجين : ٢٣٥ 146 . 140 . 4.

44

ذرة: ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۹ ، زمكان ، قوانين ميكانيكية : ۸۳ ذرات ، مكونات اولية : ١١٣ زمكان مفرود : ٢٢٤

زمكان ذى ايعساد اربعسة :

زدكان ، التواء : ۸۰ ، ۱۹۰

زمكان ، الصيغة الرياضية :

زمكان ، انحناء : ٢٢٣

زمکان مقوس : ۸۲ ، ۹۱

4.

4.1

سبيية : ۲۱ سديم السرطان: ٢١٧ ستوط حر : ۱۲۷ سمارت ، جي : ۱۱۸ سوبر توفا : ۱۹۲ سوليتون: ٥٠ ، ٥١ سبيريا : ١٣٩ سيكلوجي ، انطباع : ١١٧ سيكولوجي ، اختراع : ١١٨ سىلىكون : ٢٣٩

盐 ضوء ، مصدر : ۱۷۹ ů ضوء ، موجات : ۲۷ ، ۹۳ ، ضروف أولية: ٤١ ، ١١١ 341 . 1 . . 🗻 شباتل ، مكوك المضناء : ٨٦ ظروف نهائية: ٣٩ ضوء: ۹۰، ۹۰۰، ۱۳۰ شاندر اسیخسان ، ساویر امانيان: ۲۱۵ خبوء ، اشارات : ۸۸ شرودينجر ، قطة : ١٨١ ، ضوئية ،الياف : ٥١ 181 ضوئية ، نيضة : ٧٣ شرودينجر ، معادلة : ١٣١ ، عادية ، موجات : ٤٧ 141 عالم دون ذری : ۱۷۶ ، ۱۸۲ شعرى يمانية ، رفيق : ٢١٥ عالم كمى : ١٨٣ شمال ، قطب : ٦٤ عالم نری : ۱۷۶ ، ۱۸۲ طاردت ، قوت : ۲۲ ، ۱۴ ، شمس ، جاذبية : ۸۰ عالم مرئى : ١٦ 15.34.42.71 شمس : ۱۰ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۱۱۲ عالمية ، شبكة : ٢١ طاقات ، كهربية : ١٢٩ 311 , 171 , 731 عبد السلام : ۲۰۰ ط قة : ١٤٠ شامسی ، نظام : ۲۲ ، ۹۲ . عجلة روليت : ٣٤ عاقة تجاذبية : ١٣٠ YTY . Y.4 . 17Y عجلة : 71 طاقة سالية ، بحر : ١٣٣ عداد جیجر : ۱۸۱ ، ۱۸۹ طاقة سالية ، مشكلة : ١٣٢ طاقة صغرية: ٢٢٨ ھن 141 طاقة عالية: ١٣٦ صدفة ، قوانين : ٤١ طائة مركزة ، موجات حاملة : 146 . 144 صفرى ، حالة المجال: ٥٤ CT عدم اليقين : ١٧٦ صُدّاعية ، أقمار : ١٣٥ طاقة موجبة: ١٣٣ صوية خضراء ، ۲۶۰ عاقة: ۲۲ ، ۱۰۰ ، ۲۱۲ ، صوتية ، موجات : ۲۷ ، 20 ، . 177 . 178 . 118 176 . 174 . 14. . 144 . 144 37 صوف : ۲۰

184 . 18. . 141

طاقة ، صور ، ۱۰۹

طاقة ، مفهوم : ٢٣

طبيعة ، ظواهر : ٤٣

حتول: ٥٩

طبيعة النظام الرياضي: ٤٣

طبيعة ، عدم اليقين : ٤٦

طبيعة ، قوانين : ٤١ ، ٤٤

طول وعرض ، خطوط : ۱۱۸

## ض

شبوء ، سرعة : ۲۷ ، ۸۸ ، . Y7 . Y8 . YY . 74 ۱۲۲، ۱۸۵، ۱۹۸، ۲۶۲ طوبولوجیا: ۵۳ شوء ، شعاع : ۲۸ ، ۲۸ غيوء مرئي ، حرارة : ۱۲۷

عدم اليقين الكمى : ١٨٢ ، عدم اليقين ، ميدا : ٣٤ ، عدم يقين الكم: ١٢٥ ، ٢٢٠ عدم يقين : ۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ عشوائية ، عمليات : ٣٣ ، عشوائية ، : ٣٢ ، 11. . 1.1 عشوائية ، حركة دائمة ، ١١١ علم حديث ، أفكار : ٢٨ علم حديث : ٤٣ علم ، عصر : ۲۱ عدم ، مجال : ۱۱۲ عَلَمية ، طريقة : ٢٢ علمية ، نظريات : ۲۲ ، ۲۳ ، **Y**A

فضاء فارغ: ٦٥، ١٢٥ فائقة التومسيل ، مواد : ٥٢ علمية ، حقيقية : ٢٢ فضياء كمى : ١٥٥ فادُقة الحساسية ، أجهزة : عنامى اثقل : ١١٣ فضماء متمدد ، فكرة : ٩٣ 177 عوالم اخرى: ١٨٧ فضاء مسطح : ۸۲ دَانَقة السرعة ، حاسبات : ٥٧ عوالم مضادة : ١٣٥ ذضاء مطلق : ٦٢ ، ٦٤ ، النَّة ، نظرية أوتار : ٢٤ ، 70 Y . 9 غضاء مقوس: ۸۲ ، ۹۰ غَانْقَةَ ، أوتار : ١٩ ، ٢٠٩ نضاء منحنی: ۹٦ فَانْقَةً ، جِاذَبِيةً : ٢٠٤ ، ٢٠٦ فضاء وزمن ، طبيعة : ٦٦ فَأَنْقَة ، ظاهرة الأوتار : ٤٥ فضاء : ۲۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، نائنة ، كوكية : ١٥٣ غائية : ۲۳۰ 140 فارادى وماكسويل ، اعمال غاز متأين : ١٢٧ فضاء ، أجواز : ١١٣ 77 غاز : ۱۱۱ ، ۱۱۲ غضاء ، برودة : ١١٤ فايكنج ، سقينة الفضياء : غاز ، جزيئيات : ١١٠ ،١١٠ غضباء ، تقوس : ١٠٥ غازات دوامية : ۲۲۹ **YTA . YTY** ذشماء ، سحابة غازية في : فاينبرج ، ستيفان : ١٢٣ . غازات مؤينة يضوء الليزر . 110 Y . . 144 فضاء فيزيقى: ٩٩ فترة زمنية : ٥٩ ، ٧٤ غبار کونی : ۱۳۹ فضاء ، مقهوم : ٥٩ فحم : ۲۰ غير خطى ، مجال : ٥٥ ، ٥٥ فضائی ، نفق : ۲۲۲ دراغ المفضاء: ١٣٠ غير خطية ، تاثيرات : ١٩ ، فضائية ، مخلوقات : 33٢ فراغ خاو : ٦٧ 0 • غعل أقل ، ميدا : ٢٢٨ نراخ ، فكرة : ٦٠ غير خطية ، موجات : ٤٦ غقد حراری : ۱۱۰ نراغ کمی : ۱۲۸ غير خطية ، نظم : ١٩ ، ٤٤ ، فلك العلم الاغريثي : ٦٠ قراغ لا نهائي : ٦٠ ٢٤ ، ١٥ فلك ، علم : ١٤ قراخ : ۲۷ ، ۳۰ غير منتظمة ، حرءة : ٦٥ . فلكى: ٩٩ **YY . 33** فراغ ، طبيعة : ١٢٥ نوتون : ۷۶ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، غريميوسه : ۲۰۳ غير هيولية ، نظم : ٣٥ ، 194 . 190 . 170 . 177 فضاء ، التواء : ١١ 27 . TY Y . Y خضاء بالمفهوم الفيزيقى : ٦٠ فوتونات ، - مامن : ١٣٤ فضاء بين المجرات : ١٠٦ فوتونات ، تقديرية : ١٠٠٠ فصاء بین نجمی : ۲٤٠ 194 . 174 نضاء بینی : ۱۰۳ فوتونات وقتية: ٢٢٦ فضباء ، تقوس : ۸۰ فوتونات ، طاقة : ١٢٧ فَأَدُّقُ ، تَنَاظِر : ۲۰۲ ، ۲۰۳ قضاء ، تعدد : ۹۳ فوتينو: ١٥٢ توسقور: ۲۳٥ فضاء ثلاثي الأبعاد: ٨٥، خائق ، تومىيل : ١٧٣ 4.0 فوضى: ١٠٩ غائق ، مجال التوصيل : ٥١ فائقة ، أجرام ذات جاذبية : فضاء علماء الهندسة الاغريق فيتش ، قال : ١٣٦ فيناغورث ، نظرية : ٧١ ، ٧٣ 1.8: ٨١

أسطورة - ۲۵۷

كمى ، عدم يقين : ١٩٨ قوى قوية : ١٩٧ فيريانك ، وليام : ٨٦ كمى ، عقل : ١٨٩ غيردي ، انريكو : ٢٤٦ کمی ، عالم مجهری : ۳۰ فيروس : ۲۳۲ كمى . عالم : ١٢٧ فيزداء جزيئية: ٢٤ كمية ، تأثيرات : ٤٢ ، ١٢٣ فيزياء ذرية: ٢٤ كمية ، تغيرات : ١٥٥ فيزياء ، عمليات معقدة : ۲٤٠ كمية جاذبية: ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ كاننات حية : ٢٣٠ ، ٢٣١ فيزياء ، نوائين ، ۲۲ ـ ٤١ كمية جاذبية ، نظرية : ٢٠٠ كائنات مجرية : ۲٤٠ ، ۲٤٣ . 177 . 117 . 99 . 98 كمية ، عمليات تجاذبية : ١٤٠ كائنات ميكروبية: ٢٣٧ 714 . Y.W . 19Y كەيلة ، عمليسات : ١٣٧ ، کارتر ، براندون : ۱۹۱ غيرياء كالسيكية: ١٢٥ 184 كاسيمر ، تأثير : ١٢٦ ، ٢٢٥ فیزیاء : ۱۸ ، ۵۷ كاسيمر ، تجربة : ١٢٨ كمية ، فيزياء : ٥٢ سرياء حديثة : ٢٤ كمية كهروديثاميكية : ١٩٦ ، كاسيمر ، هندريك : ١٢٥ فيزياء ، فروع : ٢٣ کانوزا ، تیودور : ۲۰۶ فيزيائي ، عالم ، ٣٢ ، ١٦١ ، كالموزا ـ كلاين ، نظرية : كدية . مجالات : ٢٠٢ 144 . 1.4 4.Y . Y.3 كمية ، نظرية مجالات : ١٨ ، قیریائی ، کون : ۱۵۱ ، ۲۱۱ Y+Y . 198 . 198 كاميردج ، جامعة : ٢٣٤ **787** . کبر**یت : ۲۳**۰ كمية ، موجة : ١٨١ ، ١٨٦ قيزيائية ، عمليات : ١٠٠ ، كمنة ، ميكانيكا : ١٧١ ، ١٩٣ كتلة : ٥٩ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* کرېون: ۲۳۵ ، ۲۳۹ كىية نظرية: ١٨٤ ، ١٨٤ ، فيزبائية ، كيمياء : ١٧١ کربون ، کیمیاء : ۲۳۹ 198 فيزيانية ، ظواهر : ٧٤ کهربی ، قود تجاذب : ۲۳۵ فيزيائية ، نظم : ١١٠ ، ٢٤٤ كرستال ، مارتين : ٥٠ کهربی ، ت**نافر ، ۱۹۰** کرون ، جیمس : ۱۲۲ كهربية ، شحنة : ۵۲ ، ۱٦١ كريك ، فرانسيس : ٢٣٤ كهربية ، طاقة : ٥٢ كلاسيكية ، فيزياء : ١٧٠ عهربیة ، قوی ، ۱۹۸ کلاین ، اوسکار : ۲۰۰ كهروضعيفة ، قوة : ١٩٧ کل*ى ،* کسوف : ۷۸ قصور ذاتی : ۱٦ كم ، تابي : ۲۱۰ ، ۲۲۲ ، كهرومغناطيسى : ۲۷ ، ۲۸ قطعة مطاملية : ١٠٤ 777 قطعي التحديد ، نظاه - ' 148 . 14. ين - مطاطية ، مركز : ١٠٢ كم ، جاذبية : ٢٠٤ كهرومفناطيسية ، اشتعاعات : قمر : ٦١ کم ، عجائب : ۱۹۰ 174 . 176 . 77 قنبلة نووية : ١٣٩ کم فیزیاء : ۱۹ ، ۲۰۸ كهرومغناطيسية ، قوة : ١٩١ ، قوة المتنافر الكهربية: ١٦٨ کم ، قواعد : ۱۸۰ Y.0 , Y.1 , 197 کم ، میکانیکا : ۲۹ ، ۳۰ ، قوة التجاذب: ١٢٦ ، ١٢٨ كهرومغناطيسية ، موجات : قوة ضعيفة: ۲۰۱، ۲۰۳ . 140 . 14. . 40 . 45 144 . 146 . 14 144 - 144 - 144 قود موحدة عظمى : ١٩٧ كهرومغناطيسية : ۲۷ كم ونسبية ثورة ، ٢٢٩ قوة نووية شديدة : ١٩٧ کوارکات : ۷۷ ، ۱۹۷ ، ۲۱۰ قوی چذب : ۲۰۲ کمی ، ذکاء : ۱۹۲ 414 .

تون منسارك : ٣٤٧ منح ، میدا : ۵۸ ، ۸۵ ، ۸۸ ، كونية ، شبكة : ١٩٣ ، ٢٠٩ ، كون متمسدد : ۹۲ ، ۱۰۰ ، 101 TIY 14. \* 144 \* 1.4 كونية ، خلفية اشعاعية : ١١٣ مأدة ، أصل : ١٣٠ ، ١٣٩ مادة أولية: ١٢٣ كون متناهى منغلق ، نموذج : كونية ، مادة : ١١٤ 96 مادة ، تيخر : ١٠٨ كونية ، مسالة : ١١٢ کون مرئی : ۱۰۳ مادة ، تحرل : ٣٢ كونيون: ۹۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ کون معدوس : ۲۰۱ مادة ، توزيع : ١١٤ كويكيات : ١٣٩ كون ممتد : ٩٥ مادة ، نولد : ١٣٤ تيمياء بديلة ، فكرة : ٢٣٩ كون ممتد ، نموذج يديل : مادة ، جسيمات : ١٤٣ ، ٢٠٣ كيمياء غريبة ، مفهوم : ١٤٠ مادة ، جوهر : ١٩ 1.8 كيمياني ، نشاط : ۲۳۸ • مأدة خامنة : ١٩٣ كون واقعى : ١٠٣ كيميائية ، تفاعلات : ٢٣٩ ماده ، خواص : ۷۷ کون : ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۸ ، كيميائية ، عمليات : ٢٣٤ مادة ، سلبية مطلعة : ١٦ 121 . 18. . 117 . 1.4 كيميائية ، مخلوطات : ٤٦ مادة سوداء : ١٥٢ ، ٤٠٢ . 154 مادة صماء : ١٩ کون ، اصل ، ۱۳۹ كون ، انحناء : ١٠٥ مادة مركية : ١٥٢ كون برودة : ١١٤ مادة مضادة : ۱۳۲ ، ۱۳۶ . كون ، توازن ثرموديناميكى : لا بلاس بيير ٣٣ ، ٣٤ ، ٢١٤ 144 . 144 . 141 . 140 111 ماده منضغطة اولية : ١٠٦ لاسلكى ، اتصبال : ٤٤٤ ، كون ، حافة ، ١٠٣ ، ١٠٧ مادة ، وجود : ١٠٥ 720 کون ، خلق : ۱۱۲ مادة : ١٦ ، ٢٧ ، ٩٩ ، ٢٠١ لاسلكى ، تليسكوب : ٢٤٢ كون ، مادة : ۱۰۷ ، ۱۳۷ 170 . 176 . 176 . 110 لامارك : ٢٥ كون ، مراحل ميكرة : ١٣٥ 120 . 127 . 12. . 179 لا متناهی ، خواء ، ۹۳ ، كون ، مركز أو حافة : ١٠٧ 164 . 714 كون مفتوح: ١٠٥ مادية : ۱۸ ، ۲۰ لأهوب ، نظرية : ٢٦ كون نشاة : ٩٩ ، ١٣٨ ، ١٥٦ مادية ، ثروة : ١٩ لايبنز ، جوتفريد : ٦٥ کون ، نموذج : ۲۳ مادية ، مذهب : ١٦ لغز كونى : ١٢٤ ماريش ٤ ، مركبة فضائية : کونی ، مستوی : ۲۹ ، ۷۶ لف: ۲۰۲ کونی ، مضمار : ۲۲۹ لندن : ۸۷ ماريلاند ، جامعة : ١٦١ كونى ، نادى لاسلكى : ٢٤٤ لوقلوك ، جيم : ٢٣٣ **ساکای ، دونالد : ۱۸** كوئى ، تمدد : ١٠١ لوكريتون ، فيلسوف : ١٤٨ ماكسويل: ۲۷ كونيات ، علم : ٩١ ، ٩٩ ، نويل ، يريسفال : ٢٤٢ ماكسويل ، معادلات : ۲۰۶ 147 × 1 · · · ايبي ، ويلارد : ۱۳۹ مانشستر ، جامعة : ١٧٠ كونية ، ابعساد : ٢٠٦ ليزر، اشعة: ١٧٨ منباعدة ، مجرات : ١٠٣ ليزر : ١٢٧ كونية ، حرارة : ١٤٨ ستوازية ، اكوان : ٢٢٧ كونية ، ساعة : ١٨ ، ٢١ ، ليوكريتس : ٦٠ متوازية ، خطوط: ٨٢ متوازية ، عوالم : ١٨٢ 10. ماخ ، ایرنست : ۲۸

متفردة ، مجرات : ١٤ فستوی کمی : ۱۹۰ مجال تجاذبی : ۱۳۰ مجال كمى ، نظرية : ٢٤ منفردة ، موجات منوبولوجية : مستری ، سطح : ۲۲۸ مجال کهربی : ۱۲۹ 0 £ معندلة موجبة : ١٨٠ معسادن : ۷۷ مجالية ، طاقة ، ١٥٦ ونفردة ، موجات لحظية : ٥٦ معجلات : ۱۲۸ منفردة ، موجات : ٥٠ ، ٥٢ ، مجرات ، تتباعد : ۱۰٦ مجرات حلزونية : ١٠١ 97 . 0E . 0T معلومات نورة ، تكنولوجيا : مجرات ، عدد : ۱۰۵ 14 موت ، منهوم : ۱۰۹ معلوماتية ، طاقة : ٢٠ مجرات ، فضاء : ١٠٥ موجات كهرومغناطيسية: ١٢٦ مجرات مرئية : ١٠٢ معنوماتية : ١٩ موجئت مادية : ١٧٤ سجرة: ۹۲،۹۳،۹۹،۱۰۱ معهد ماساسوتس للتكنولوجيا موجات : ۱۸ ، ٤٧ ، ٨٤ ، . 1.8 . 1.4 . 1.4 . 187 : 07 . 0. 160 . 1.4 . 1.7 . 1.9 مغنساطيس ، قطب شمسالي سوجة ، طول : ٤٧ ، ٤٨ **۲۳۷** . وجنوبی : ۲۰۱ مورلى ـ ميكلسون ، تجرية : مغناطیسی ، مجال : ۱۵۵ مجرات تنحرك في الفضاء : YY 1.0 . 1.4 مفارقات القياسات الكمية : مورلی ، ادوارد : ۲۲ عجرات ، كوكية من : ١٠٠ 141 موريسون ، فيليب : ٢٤٣ مجرة ، اذرع لولبية : ٢٤٣ مغارقة القياس: ١٧٩ موريسون: 33٢ مجرة ، تلب : ١٣٦ مفردة أولية: ١١٣ ، ١١٤ ، مجرة ، مركز : ٦١ ، ٦٤ موس ، ایان : ۱۲۵ 177 محطات الفضاء الأمريكية: مولد کهربی: ۱۹۲ مذردد ، مفهوم : ۹۶ مفردة : ۹۵ ، ۹۹ ، ۱۰۷ ، ميزون ك : ۱۲٦ 144 77W . 719 محيطات : ٧٨ میشیل ، جون : ۲۱٤ مخرجات : ۳۷ مغاييس فلكية : ٢٤٥ ميكانيكا الكم ، قواعد : ١٣٣ مخلوقات حية : ١٧ ەلەينىس ارضى : ٨١ ميكانيكا الكم ، نظرية : ١٨٣ مدر، قوی : ۷۸ مةياس زمنى : ١٤١ میکانیکا ، کتاب : ۲۳ مدخلات : ۳۷ مقیاس فلکی : ۸۱ ميكروسكوب الكتروني: ١٧٣ مكان للمساخى والحساخر مذنب : ۱۳۹ ، ۲۶۰ ميكلسون ، البرت : ٦٧ مدينة الأنسطة المتعددة : ٢٠ والمستقبل: ١١٦ میلر ، ستانلی : ۲۳۶ عركز أوربى للأبحاث النووية : مكانية ، مسافة : ٧٠ مكرونة ، اسباحتية : ٢٢٠ مریخ ، سطح : ۲۱ ، ۲۲۸ ، مماثلاث حاسوبية : ١٦٥ 787 ن منتظمة ، حركة : ٦٦ ەرىخ ، قنوات : ٢٦ منطقية الوصفية: ٢٩ ىايضات : ٧٧ مستعرات عظمی : ۲۱۷ ، منتظم ، کون ، ۳۲ نبضات ثنائية : ١٦٣ 414 منغلق ، ولكن بلا حدود ، نتروجین ، بحار : ۲۳۹ مستوی دون مرئی : ۱۲۶ مفهوم ، ۹۱ مستوی ذری : ۱۲۴ ، ۱۴۰ ەنفردة ، شىحنة مغناطيسية : نجم ، انهيار : ٩٥ 149 70 نجم زائر : ۲۱۷

17.

نجم نابض : ١٦٤ نقطة اوميجا : ١٥١ نيونن قانون التربيع العكسى: نفطة كورى: ١٥٥ نجم نيوتروني تقليدى : λŁ 177 نيــون ، قوانين الحــركة نهایات مشکلة : ۲۰۶ الشهيرة: ١٦ ، ١٧ ، ٣٣ نجم نیوترونی: ۲۱٦ نهضنة ، عصر : ٦٢ نچم : ١١٤ نواة : ۷۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ندوتن ، نظرية الية : ١٨ نجم ثنانی ، نظام : ۱٦٢ 141 نيوتونى ، مفهوم : ٢١ نجمی ، بکنل : ۱۱٦ نوبل ، جائزة : ١٣٤ نيونونية \_ لا بلاسية : صورة نجمی ، درسخ : ۱۰۱ نووی بعد : ۲۱۶ ٤٢: نجوم ، انسیاد : ۲۱۹ نووی ، تفاعل : ۲۱۷ نيوتونية ـ لا بلاسية ، نظرة : نجوم سوداء : ۲۱٦ نووی ، نفاء : ۲۶۲ ىچوم مصندد : ۱۲۸ ، ۱۲۸ نووی ، وقود : ۱۱۳ ، ۱۱۵ نيوتونية ، ساعة منصبطة : نجوم ، مواصع : ٧٨ نووية ضعيفة ، قوة : ١٦٨ 711 نجوم نعيضة : ١٢٦ نووية ، عمليسات : ۲۰۱ ، ىيوتونية ، مىورة : ٢١ ىچوم : ۱<sup>۵</sup> ، ۲۶ ، ۹۹ ، 717 نيوتونية ، فيزياء ، ٦٤ 110 . 11T . 1.1 نووية ، قوة : ١٦٨ نيوكاسل ، جامعة : ١٦٥ نجوم ، مواد ما بین : ۹۹ نووية قوية ، قوى : ١٦٨ ىسىية ، حركة : ٦٥ نيازك : ١٣٩ نسبية خاصة ، نظرية : ٦٨ ندان بوهن : ۱۸۳ نسيية خاصه : ۸۸ ، ۹۳ نيواروليانز: ۲٤٧ هایل ، ثابت : ۱۰۱ 277 نيوترون: ٥١، ١٣٠، ١٩٠، هایل ، قانون : ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، نسدية عامة ، نظريه : ٨٠ ، 197 1.4 ۸۳ نيوترونات ، حرة : ١١٣ هایل ، ادوین : ۹۹ ، ۱۰۰ نسبية عامة : ٦٦ ، ١٨ ، نیوترونی ، نجم: ۲۱۵ ، ۲۱۸ هاوكنج ، سنيش : ١٩٥ ، . 1 · · · 4 ° · 4 · · AY نيوترونية ، موجات : ١٧٤ 117 . 111 144 . 17. . 1.0 . 1.4 نيوترينو ، جسيم : ١٥٢ هایزنبرج : ۲۹ ، ۳۰ 3.7 . TIT نيوتن ، الساعة الكونية : ١٨٤ هلمهولتز: ۱۰۹ نسبية ، مبدأ : ٦١ هليوم ، ذرة : ١٦٧ نبوتن ، قوانین : ۲۱ ، ۲۳ ، نسبية ، نظرية : ١٨ ، ٢٧ ، 10. هلیوم مضاد : ۱۳۸ ، ۱۳۹ . 117 . 78 . 68 . 78 نيوتن ، نظرية : ٨٣ هندسة أقليدية : ۸۲ ، ۱۰۵ 160 هندسة غير اقليدية: ٨٣ نيوتن ، اسحق : ١٦ ، ٢٢ ، ندسبية والكم ، قواندن : ١٥٠ هندسة ، غير مستوية : ١٠٥ 77 . 70 . 77 . 7 . 67 نسبية ، وجهة نظر : ٧٤ هویل ، فرید : ۲٤٠ نيوتن ، السساعة المنضيطة نسيبة : ١١٦ ، ١٤٥ هويلر ، جون : ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، لمیکانیکا: ۱۲۶ نشوء وارتقاء ، نظرية : ٢٥ 767 , 76. نيوتن ، النموذج الديناميكي : نظام ثنائی : ۲۱۸ هویل \_ ویکر اماسنغ ، 14 نظام: ١٠٩ صياغة ، ۲٤٠ نيوتن ، فكرة القراغ والزمن : نظرية ، كمية : ١٢٤ ، ١٣١ ، هيدروچين ، سحب : ۲٤٣ هيدروجين: ١٣ ، ١١٤ ، 181

نيوتن ، فكرة : ١٨

نفقی ، تائیر : ۱۹۸

TTE . 14. . 14.

| وزن سالب: ۲۲٦                                      | هبولية ، كمية : ١٨٣                                              | هيدروجين ، ذرة : ١٠٥                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| وسطية : ٢٣٦                                        | هدولمية ، نظم : ۳۷ ، ۳۸ ،                                        | هبدروجين ، نقيض : ١٣٨                                                                  |
| وضع ابتدائی : ۵۰                                   | £Y . £•                                                          | هیدروجینی ، وقود : ۱۱۳                                                                 |
| وبېر ، جوزيف : ١٦١                                 | هيو <b>ئية ، نظرية : ١٩</b>                                      | هيرقليطس : ١٥                                                                          |
| ویل ، هیرمان : ۱۱۷                                 | هیولیه : ۳۵ ، ۶۰                                                 | هيكل شبكي للبلورة : ١٧٣                                                                |
| ويلز ، هه ج٠ : ٩٢                                  |                                                                  | ھیکل شبیکی : ۱۷۳                                                                       |
|                                                    | •                                                                | هيليوم: ۱۱۳ ، ۱۱۶                                                                      |
|                                                    |                                                                  |                                                                                        |
|                                                    |                                                                  | هیولی ، نظام ، ۳۲ ، ۱۶                                                                 |
| S                                                  | ماطست ، جیمس : ۲۳٤                                               | هیولی ، نظام ، ۳۹ ، ۱۶<br>هیولی : ۳۲                                                   |
|                                                    | واطسن ، چیمس : ۲۳٤<br>ماده ، عالم : ۹۹ ، ۹۹                      | •                                                                                      |
| ى<br>يوارى ، هارولد : ۲۳٤                          | واقعى ، عالم : ٩٦ ، ٩٩                                           | هیوای : ۳۲<br>هیولیهٔ تحدیدیهٔ : ۲۶                                                    |
|                                                    | وافعی ، عالم : ۹۹ ، ۹۹<br>وبائیة ، موجات : ۲٤۱                   | هيواي : ٣٢<br>هيولية تحديدية : ٤٢<br>هيولية ، حركة : ٣٧                                |
| يوارى ، هارولد : ۲۳٤                               | واقعی ، عالم : ۹۹ ، ۹۹<br>وبائیة ، موجات : ۲٤۱<br>وتر کوئی : ۱۵۵ | هيواية تحديدية : ٢٢<br>هيواية ، حركة : ٣٧<br>هيواية ، حركة : ٣٧<br>هيواية ، دراسة : ٢٤ |
| یواری ، هارولد : ۲۳۶<br>یواری ـ میلر ، تجربة : ۲۳۸ | وافعی ، عالم : ۹۹ ، ۹۹<br>وبائیة ، موجات : ۲٤۱                   | هيواي : ٣٢<br>هيولية تحديدية : ٤٢<br>هيولية ، حركة : ٣٧                                |

## السرا في هنده السلسلة

بيل شول وأدبنيت القوة التفسية للأهرام

د- صفاء خلومي فن الترجمة

تولسستوي

فكيتور برومبير ستلدال

فيكتور هوجو رسائل واحاديث من المنفى

فيرنز هيرنبورج الغيزياء الذرية »

> سننى هوك التراث القامض - ماركس

ف ع البنكرف فن الأدب الروائي عند تولسيتوي

هادى نعمان الهيتي ادب الأطفسال « فلسفته ، فنونه

احمه حسن الزيات كاتبا وناقدا

د فأضل أحمد الطائي

جلال العشرى فكرة المسرح

هنري باربوس

جاکوب برونو**فسکی** 

د روجر ستروجان هل نستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ؟

> کاتی ثیر ترييسة الدواجن

التمل والطب

رالف ئى ماتلو

الجزء والكل « معاورات في مضمار

والماركسيون

وسائطه ۽

د- نعمة رحيم العزاوي

أعلام الدرب في الكيمياء

الجحيم

د السيد عليرة منع القرار السياسي في منظمات الادارة العيامة

التطور الحشبارى للانسبان

۰۹ سینسر الموتى وعالمهم في مصر التنزعة

د ناعوم بيتروفيتش

الملام الأعلام وقصيص اغرى ئ رادر نكايارم جابوتنسكي الكارونيات والحياة العديثة

براثرالد رسل

آلدس هکسیبلی تقطعة مقابل نقطعة

ت و فریمان الجدرافيا في مائة عام رايمواند وليامن

ر م م فوریس و ۱۱ م دیکستر مو كاريخ العسلم والتكاولوجيا ۲

المثقافة والمجستمع

لیستردیل رای الأرش القامضة

والمتر ألمن الرواية الانمليزية

لويس فارجاس المرشد الي فن المسرح فرائسوا دوماس

آلهة عصر

قدرى حسن واحرور · المسان المصرى على الشاشب

اولج فولكف القاعرة معينة ألف ليلة ونيله

هاشم النحاس الهوية القومية في السينم

ديفيد وليام ماكدوال مجموعات النقود ومبالتها تصنيفها ... عرضها

عزيز الشوان كالوسيقى تعبير تأمى ومنطق دا مصنن جاسم للوسوء عصر الرواية

> ديلان توماس مجموعة مقالات نقبية

جون لويس **الكسان ثلك الكائن** الفريد

جول ويست الرواية المديثة • الالمليزيه والفرنسية

> د عيد المعطى شعراوى المسرح المصرى المعاعم اصله ويدايته

انور المداوئ على محمود طه الشاعر والانسان

جوزيف داهموس سبع معارك فاصلة في العصبور الوسطى

د م لينواير تشامبرزرايت سياسة الولايات المتعدة الأمريكية ازاء مصى

د٠ جون شندلر كيف تعيش 370 يوما في السينة

> بيير البير المتحافة

د٠ غيريال وهبــة اثر الكوميديا الالهيسة لدانتي في الفن التسكيلي

ك رمسيس عوشن الأنب الروسي قبل الثورة اليلشفية وبعدما

د محمد نعمان جلال حركة عدم الإلحياز في عالم

فرانكلون ل باومر الفكر الأوربي الحديث ٤ ج

شوكت الربيعي القن التشكيلي المعاصر في الوطن العربى

د٠ محى الدين احمد حسين التنشئة الأسرية والإبناء الصبقار

> ج· دادلی اندرو نظريات الفيلم الكبرى

جسوزيف كونراد مختارات من الأسب التصمي

د٠ جرمان دورشتر المياة في للكون كيف نشأت وأين لوجد

طاطقة من العلماء الأمريكيين ميسادرة الدفاع الاستراتيجي حرب القضاء

د٠ السيد عليوة ادارة المراعات الدولية

د٠ مصطفى عنساني المِكررُ ك**مبيوتر** 

مجموعة من الكتاب البابانيين القدماء والمعدثين مختارات من الأسب للباباتي الشعر \_ الدراءا \_ الحكاية \_ القمنة القمسرة ،

جابرييل باير كاريخ ملكية الأراشى في مصر الحديثة

انطونی دی کرسبنی وکینیٹ هیٹوج اعلام القلسقة السیاسیة المعاصرة

> درایت سرین **کتابهٔ السیناریو للسینما**

زافیلسکی ف' س الزمن وقیاسه ( من جزء من البلیون جزء من الثانیة وحتی ملیارات الستین )

مهندس ابراهيم القرضاوى اجهزة تكيف الهواء

بيتر رداى الشمة الاجتماعية والانشباط الاجتماعي

جوزیف داهموس **سیعة مؤرغین فی العصور** الوسط*ی* 

> س٠ م٠ بورا التجرية اليولالية

د٠ عاميم محمد رذق مراكز الصيفاعة في مصر الإسلامية

رونالد د سمبستون ونورمان د ا اندرسون العلم والطلاب والمدارس

> د- اتور عبد الملك الشارع الممرى والفكر

ولت وثيمان ررستر **حوار حول الكلمية الاقتصاعية** 

> فرد ، س. میس **فیسیط الکیمیاء**

جون لويس بوركهارت العادات والثقاليد المعرية من الأملسال الشعبيسة في عهد محمد على

> الان كاسبيار التثوق السينمائي

سامى عبد العطى التخطيط السياحى فى مصر بين النظرية والتطييق

مريد هويل وشانسرا ويكراما سينج البدور الكونية

حسين علمى المهدس دراما الشاشة ( بين النظرية والتطبيق ) السينساو التليفزيون ٢ هـ

روى روبرتسون الهيروين والايد**ن والرهما في** المجتمع

دور كاس ماكلينتوك مور افريقية • نظرة على حيرانات افريقيا

هاشم النحاس **نجیب محفوظ علی الشاشة** د٠ محمود سری طه

الكومبيوتر في مجالات الحياة

بيتر لمورى المقدرات حقائق لفسية

بوريس فيدوروفيتش سيرجيف، وقاائف الأعضاء في الألف الياء

ويليام بينز الهندسة الوراثية للجميع

> ديفيد الدرتون تربية اسماك الزيلة

احمد محمد الشنواني كتب غيرت الفكر الانسساني

جون ٠ ر٠ بورر وميلتون جولدينه الفلسفة وقضايا العصر ٣ ج

ارغرلد توينبى الفكر القاريخي عند الاغريق

د· صالح رضا ملامح وقضایا فی انفن التشکیلی العاصی

م \* ه كنج وأخرون التفينية في البلدان القيامية

> جررج جامرف بدایة بلا تهایة

 السيد طه السيد أبو سديرة الحرف والمنتاعات في مصر الاسلامية مئذ الفتح العربي حتى تهاية العصر الفاطمي

جائيليو جاليليه حوار **مول التقامين الرئيسيين** للكون ٣ ج

> اريك موري**س والان هو** ا**لارهاب**

> > سيرل الدريد **اختاتون**

رثر كيستلر القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم

ب كرملان الإساطير الاغريقية والرومانية

د ترماس از ماریس ا**لتوافق النفسی ــ تملیل** المعاملات الانسائیة

لجنة الترجعة ، المجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدليل البيليوجرافي روائع الآداب العالمية ج ١

روى آرمز لفة الصبورة في السينما المعاصرة

ناجاى متشير الثورة الإصلاحية في اليابان

> بول هاريسوڻ العالم الثالث غدا

ميكائيل البى وجيمس لفلواه الانقراض الكبير

> آدامن فیلیب ملیل تنظیم المقاحف

فیکتور مورجان تاریخ الت**قود** 

محمد كمال اسمساعيل التمليل والتوزيع الأوركسترالي

> أبو التأسم الفردوسي الشاهنامة ٢ هـ

بيرتون بورتر الح**ياة الكريمة ٢ ج** 

جاك كرايس جونيور كتاية القاري**خ في مصر القرن** الناسع عشر

محمد فؤاد كوبريلى قيام الدولة العثمانية تونى بار تونى بار التمثيل للسيتما والتلازيون تأجور ، شين ين بن و تخرون مذتارات من الآداب الأسيوية

نامر خسرو علوی سفرت**امة** 

ناسن جوربيمر زجريس أوجوت وأخرون سقوط المظر وقصص أشرى

> احد محد الشنوائی کتب غیرت ا**لفکر الانسائی** ۷ ج

جان لويس بورى واخرون في النقد السيتمائي القرضي

> العثمانيون في أوريا بول كولز

موریس بیر برایر د بيارد سودج كريستيان ساليه صناع الخلود الزهر في الف عام الميتاريو في السينما القرنسية ريجمونت هبر ستيفن رانسيمان بول ولرن مماليسات فن الاغراج المملات الصليبية خفايا نظام التجم الامريكم جوناثان ريلى سميث 📤 ج ولز جورج ستاينر الحملة الصليبية الأولى وفكره هسالم تاريخ الإنسانيه سن تولستوی ودوستویفسک العروب الصليبية ۽ ج ۲۰ الفريدج بتلر جوستاف جرونيباوم يانكو لافرين الكنائس القبطية القديمة حضارة الاسلام الرومانتيكية والواقعيه عصر ۲ ـ • عبد الرحمن عبد الله الشيع لحمود سنامي عطا الا ريتشارد شاحت حلة بيرتون الى مصر والعجاز رواد القلسفة الحسلة الغيلم التسجيلي ٣ ج نرابيم زرابشت جوزيف بنس جلال عبد العتاح س كتاب الاعستا المقدس رحلة ج ريف بنس الكون ذلك الميهول الماج يونس الممرى ستانلي جيه سولومور اربوك جزل واخرون رملات فارتيما القيلم الأميركم الطفل من الشامسة الى العاشرة مربرث ثيار ÷ Y هاری ب ناش لاتعمال والهيمتة الثقاضه الحسمر والبيض والمبو بادى اونيمود بربرابه راسل العريقيا - الطريق الآخر حوزيف م يوجز السلطة والغرد فن القرجة على الأقلام د" معمد زينهم بيىر ىيكوللر فن الزجاج خريستيان سيروش نويلكور السبلما الميالبه المراة الفرعونية برمسلاو ماليموفسكي ادوار میری السحر والعلم والدين جوزيف يندهام ر النقيد السينمائي الأمر وجز تاريخ العلم والمضار ادم متز عتالي بويس في الصين الحطبارة الإسبلامية مصر الرومانية ليوناردو دافنشي عامس بكارد سنيفن أورميز فظرية التمبوير الهم يصنعون البشر القاريح من شنى جوانبه ٣ج س ج ه جيد جد الرحمل عبد الله الشيخ مونی برج واحسرور علوز الفراعنة بات رحلة فاسكو داجاما السينما العربية من الخليج الم رودولف فون هابسيرج المحيط ابغرى سادوسار رحلة الأمير ردولف الى الشرة كونتا المتمد فالمر بكار ٠,٣ نهم يصفعون البشر ب سومدار و مالكوم برابيري القلسفة الجوهري مات معمد الجرار الرواية اليوم ماسنريخت مارش عار کریف وليم مارسدن امرار کریم عا حرب المستقبل رحله مارکو بولو ۲ ج من هم انتتار فرانسيس ج برجير، هدری بیربین الاعلام التسطييقي ع س مريو باريخ أوريا في العصبور الوسطور نكاتب العنيث وعاله عبده مباث. بيفيد شنيدر لبحرية المصرية من معمد عبي نظرية الأنب المعاصر وقراءة الشع للسيادات - وريال عبد اللك حديث النهر اسحق عطيموف ج کارمیل من روائع الأداب الهنب العلم وأغاق المستقبل تبسيط المقاهيم الهندسب لوريتو تود روناله دافيد لانج نوماس ليبهارت حمل الى علم اللقة بمكمة والجنون والحماك س المايم والبانتوميم

الوارد بويوب

التفكير المتجدد

ريليام هـ ماڻيور

ما هي الجيولوجيا

كارل بوبر

سمثا عن عالم اقشيل

فورمان كلارك

لاقتمناك السياسي للعلم

والتكنولوجيا

سمو عظيموذ

الشموس القفورة

اسرار السوير توق

عرجريت رور

ما بعد المدالة

المنيد مصر الدين المنيد اطــلالات على الزمن الآتى

> مسرح عطية الهرينامج القووى الاسرائيلي والأمن القومي العربي ،

> > ليوبوسكالدا الح**ب**

ايفور ايفانس مجمل تاريخ اللب الالجنيزي

> هيربرت ريد التربية عن طريق الفن

وليام بينر معجم التكثولوجيا الحيوية

الفين توفلر **تحول السلطة · ج** 

يوسف شرارة مشكلات القرن المادى والعشرير والعلاقات الدولية

رولاند جاكسون الكيمياء في خدمة الالسان

> ت· ج· جيمر الحماة ايام القراعلة

جرج کاشماں **الذا تنشب الحروب ۲ م** 

حسام الدین رکریا **انطون برو**کفر

ازرا هـ فوجل المعجزة اليابانية

ونفرد هوار کا<del>لت ملکة علی مصر</del>

جیمس هنری پرمشد **تاریخ مصر** 

يول دائير العقائق الثلاث الأخيرة

موريف وهارى فيلدمان ديثامية الفيلم

ج<sup>،</sup> كرنتنر الح**ضارة الفيني**قية

ارنست كاسيرو في ال**عرفة التا،** مُيه

> کنت آ کتشس رمعییس الثانی

جان بول سارتر وأخرور مقتارات من المسرح العالم

وزالند وجاك يانصر الطلال المصرى القديم

> نیکولاس مایر **شرلوك مولاز** میجیل دی لیبسر ال**فئران**

جوسییی سی لونا **موسولینی** 

> ا**لویر جر**ایتر **موتسارت**

عد الرءوف البعير مد . ت عن الشعر الإمبيائي

رويرت سكولز واخرون افاق انب الغيال العلمي

ب من ديفيز المفهوم الحديث للمسكان والزمان

س· هوارد اشهر الرمسلات الى غرب افريقيسا

و ، بارتولد تاریخ القراد فی اسیا الوسطی

> الاسيمسير تيمانيسانو تاريخ اوريا الشرقية

ابرييل جاجارسيا ماركهز الجنرال في المساهة

> مترى برجسون الضيحك

مصطفی محمود صلیمان الزلزال

> م و ثرنج هسمير المهندس

> > ر جرنم ا**لحیثیون**

سنيس موسسكاتو المطسارات الساميه

البرت حوراني تاريخ الشعوب العربية

حمود قامیم الات اگربی الکتوب بالفرنسیة

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٧٦٦١

ISBN — 977 — 01 — 5690 — 6

تهدف الهيئة المصرية العاملة للكتاب من مشروع الألف كتاب التاتي الله مواصلة مسيرة المشروع الأول بتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف. وفي هذا الإطار يبدي المشروع اهتماماً كبيراً بالكتب العلمية والمستغبلية، وقد أصدر حتى إلآن ٢٩ كتاباً في هذا المجال، من أهمها:

ب. ديفيز، المفهوم الحديث الزمان والسكان الدوارد فايجينبام، الجيل الخامس الحاسوب اسحق عظيموف، العلم وآفاق المستقبل بول ديفيز، الدقائق الثلاث الأخيرة (انظر القائمة المفصلة داخل الكتاب)

ويعرض هذا الكتاب إلى صورة العالم في منظور العلم الحديث الذي باتث معه الحقيقة أغرب من أي خيال، فلم يعد الزمن كما ألفناه ولا المكان كما عهدناه، وانهارت الحواجز الوهمية بيسن المتناقضات، وانهارت معها صورة المادة التقليدية التي لا تقنيى ولا تستحدث. ويحاول هذا الكتاب أن يخلص الفكر الإنساني من البديهيات والمسلمات الساذجة ويؤقلمه على النظر للعالم بعين جديدة حتى يكون مؤهلاً للتعامل مع المستقبل وما يتمخض عنه من مفاجآت.